

#### حقوق الطبع محفوظة لمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى 1434 هـ ـ 2013 م

توزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان



راسدار حرارجي

أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه وأصوله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وقد أوصت اللجنة بطبعها وتداولها بين الجامعات

# كتاب الجامع



بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (۱) كتاب الجامع (۲) [الباب الأول] باب

#### ما يجب على المكلفين اعتقاده ولا يسع جهله

قال القاضي أبوبكر بن الطيب رحمه ا لله(<sup>۲)</sup> وغيره<sup>(1)</sup>: –

الواحب على كل مكلف<sup>(٥)</sup> أن يعرف به بـالأوائل والمقدمـات الـــيّ لايتــم فيــه<sup>(١)</sup> النظر<sup>(٧)</sup> في معرفة الله عزوجل وصفاته وحقيقة توحيده إلا بها.

<sup>(</sup>١) من قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى هنا ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) "هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوحد في تصانيف غيره من للذاهب، وهو من محاسن التصنيف؛ لأنه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من أرباع الفقه -أعني العبادات والمعاملات والأقضية والجنايات- فجمعها المالكية في أواخر تصانيفها وسموها بالجامع -أي حامع الأشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب، وهي ثلاثة أحناس ما يتعلق بالعقيدة، وما يتعلق بالأقوال، وما يتعلق بالأفعال وهو الأفعال والتروك بجميع الجوارح".

وقد جمعت "مادتها من من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة وكبار الأثمة، وصوبت وحهتها نحو تمكين المسلم من كل ما يحتاج إليه لتصحيح عقيدته وتقويم سلوكه الأعلاقي والاحتماعي .. كما أنه يرمي إلى إقامة بحتمع مستقيم في عقيدته ومعاملاته وأعلاقه .. ثم إن هذا الجامع ينتمي إلى فن آحر له قواعده ومناهجه وأغراضه؛ حيث تختار مناهجها في التوفيق بين القول والفعل فاعتمدت كتب الحديث والآثار كما اعتمدت كتب المفاري والسير".

ينظر: الذخيرة للقرافي ٢٣١/١٣، وتمهيد محقق كتاب الجامع لابن أي زيد ٧-٩ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) "رحمه الله" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) "وغيره" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "المكلف".

<sup>(</sup>٦) "فيه" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) لوحة [١/ب].

#### [فصل ١- تعريف العلم]

فأول ذلك القول في العلم وأحكامه ومراتبه.

فحد العلم: معرفة المعلوم<sup>(١)</sup> على ما هو يه. <sup>(٢)</sup>

#### [فصل ٢- أقسام العلم]

والعلوم كلها تنقسم على (٢) قسمين:-

فقسم منها علم الله سبحانه، وهو علم (٤) قديم ليس بحادث (٥) ولا عرض (١) ولا جنس (٢) من الأجناس (٨)، ولا يحصل العلم (٩) به اضطرارا ولا استدلالا، ولا مما له ضد ينفيه، ولا يصح عدمه، ولا يختص في تعلقه بمعلوم أو معلومات مخصوصات (١٠)، بل هو متعلق بما لا نهاية له منها، وهو علم الله سبحانه الذي هو (١١) لم يزل ولا يزال علم به، وهو صفة لذاته.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الشع".

<sup>(</sup>۲) ينظر: حدود ابن عرفة ص

<sup>(</sup>٣) "على" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله: "ا لله سبحانه وهو علم" ساقط مِن (ب) بسبب انتقال النظر،

<sup>(°) &</sup>quot;الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، ويسمى حدوثا زمانيا، وقد يعبر عن الحدوث بالحجة إلى الغير ويمس حدوثا ذاتيا".

ينظو: التعريفات للحرحاني ١١٠/١.

 <sup>(</sup>٦) "العرض الموحود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع -أي محل- يقوم به كاللون المحتاج في وحوده إلى حسم يحلمه
ويقوم به".

ينظر: التعريفات للحرحاني ١٩٢/١.

 <sup>(</sup>٧) "الجنس لغة الضرب من كل شئ، وعند المنطقيين: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ما هو من حيث هو".

ينظر: التعاريف للمناوي ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٨) "ولا حنس من الأحناس" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "العالم".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "مخصوصة".

<sup>(</sup>١١) "هو" ليست في (أ).

قال الله عزوجل: ﴿ أَنْزُلُهُ بِعَلْمُهُ ﴾ (١).

وقال حل من قائل(٢): ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ﴾ (٢)، فأثبت لنفسه علما.

والقسم الآخر: علم الخلق وهو ينقسم على (1) قسمين: -

فقسم منه: علم اضطرار.

والآخر: علم نظر واستدلال.

فالضروري(°): ما لزم أنفس الخلق لزوما<sup>(١)</sup> لا يمكنهم دفعه ولا الشك في معلومــه، نحو العلم بما أدركته الحواس الخمس وما أفتي في النفس من الضرورات.

والنظري: ما(٧) احتيج في معرفته إلى الفكر والروية.

#### [فصل ٣- طرق تحصيل العلم]

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ست(٨) طرق، فمنها:-

درك الحواس الخمس وهي: حاسة الرؤية، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم<sup>(٩)</sup>، وحاسة اللمس.

والسادس(٠٠): العلم(١١) المبتدأ في النفس(١٢) نحو: علم الإنسبان بوجود نفسه وما

<sup>(</sup>١) النساء (١٦٦).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "عزو حل".

<sup>(</sup>٣) هود (٤٤). [

<sup>(</sup>٤) "على" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فالضرورة".

<sup>(</sup>٦) "لزوما" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "وانظر مما".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "ستة".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "وحاسةُ الشم وحاسة الذوق".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "والسادسة".

<sup>(</sup>١١) "العلم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "النفوس".

يحدث فيها من لذة وألم وغم وفرح<sup>(۱)</sup> وصحة وسقم، والعلم بأن الضدين لا يجتمعان، وأن الأثنين أكثر من الواحد، وأن الثمر لا يكون إلا من شجر، واللبن لا يكون إلا من ضرع، وكالعلم بالبلدان والدول، ونحو ذلك.

وما عدا هذه العلوم لا يحصل إلا عن استيفاء النظر.

وأن تعلم أن الإستدلال هو نظر القلب المطلوب به ما غاب عن الحس، والدليل ما أمكن أن نتوصل بصحيح النظر (٢) فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرار.

وأن تعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم، وموجود.

فالمعدوم: الذي ليس بشيء، قال الله عزوجل: ﴿ وقد خلقتك (٢) من قبـل و لم تـك شيءًا ﴾ (١).

والموجود: هو الكائن الثابت، قال الله تعالى (°): ﴿ قَـلَ أَي شَـعَ آكـير شـهادة قـل الله شهيد بيني وبينكم (۱) (۲) وهو سبحانه وتعالى شئ موحود.

وقول أهل اللغة: علمت شيئا، ورأيت شيئا<sup>(٨)</sup> إشارة إلى شئ<sup>(١)</sup> موحود، وقولهـم: ليس بشئ إشارة إلى معدوم.<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ) "وفرج".

<sup>(</sup>٢) من قوله: "وأن تعلم أن الإستدلال. إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [١/ب].

<sup>(</sup>٤) مريم (٩).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٦) الأنعام (١٩).

<sup>(</sup>٧) قوله تعالى: "شهيد بيني وبينكم" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٨) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٩) "شئ" ليست في (أ).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مصادر أهل اللغة.

## فصل(١) [٤- أنواع الموجودات وأقسامها]

وأن تعلم أن<sup>(٢)</sup> الموجودات على ضربين:

قديم لم يزل: وهو الله عزوجل(٣) وصفات ذاته.

ومحدث: وهو ما لم يكن فكان.

وأن تعلم: أن المحدثات على ثلاثة أقسام: حسم، وجوهر، وعرض.

فالجسم: هو المؤلف المركب أقل ما يجتمع من جوهرين(1).

والجوهو: هو<sup>(ه)</sup> الذي له حيز وهو إشغال مكان، أو ما يقدر تقديرا لمكان من غير أن يوجد فيه غيره، وهو الجزء الذي لا يتجزأ<sup>(١)</sup>.

والعرض: كالحركات، والألوان تعرض في الجواهر والأحسام، ولا يصح بقاؤه (٧).

فیتبین من (<sup>۸)</sup> قولهم: عرض لفلان عارض من مرض إذا قرب زواله، وقوله عزوجل: (وفلما رأوه عارضا مستقبل أو دیتهم قالوا هذا (۱<sup>۹)</sup> عارض ممطرنا (۱۰).

فكل شئ قرب زواله (۱۱) وصف بذلك.

## [فصل ٥- الدليل على وجوب وجود الخالق]

وأن يعلم: أن للعالم(١٢) محدثا أحدثه.

<sup>(</sup>١) "فصل" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) "أن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "سبحانه وتعالى".

<sup>(</sup>٤) ينظر: التعريفات للحرحاني ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) "هو" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: التعريفات للجرحاني ١٠٨/١، والحدود الأنيقة ٧١/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التعريفات للمحرحاني ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "ويتبين مشتق من".

<sup>(</sup>٩) من قوله تعالى:﴿فلما رأوه عارضا..﴾ إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) الأحقاف (٢٤).

<sup>(</sup>۱۱) "زواله" ساقط من (پ).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "العالم".

والدليل على ذلك: وحود الحوادث بعد أن لم تكن، ولأن المحدث لو لم يتعلق بمحدث أحدثه لم تتعلق<sup>(۱)</sup> الكتابة بكاتب ولا البناء ببان.

ويدل على ذلك -أيضا- علمنا بتعلق الفعل بالفاعل<sup>(٢)</sup> في كونه فعلا، كتعلق الفاعل في كونه فعلا، كتعلق الفاعل في كونه فاعلا بفعل<sup>(٢)</sup>، وأن تعلق الكتابة والصناعة بالكاتب والصانع، كتعلق الكاتب<sup>(٤)</sup> في كونه كاتبا بالكتابة، والصانع بالصناعة، فلو حاز فعل لا من فاعل، وكتابة لا من كاتب لجاز وحود محدث لا محدث له، وذلك محال.

#### فصل [٦- في ذكر بعض صفات الخالق]

ومن صفات هذا الصانع أنه موجود قديم واحد حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير باق(٥)، وليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

والدليل على أنه موجود: أن الأفعال يستحيل أن تقع إلا بوجود القدرة، والقدرة يستحيل أن تقوم بمعدوم، فثبت أنها قائمة بموجود.

-وأيضا- فلو لم يقتض حدوث العالم وحود المحدث له لم يقتض البناء وحود الباني، ولا الكتابة وحود الكاتب.

والدليل على أنه قديم: لأنه (١) لو كان محدثا لأقتضى محدثا أحدثه، واقتضى محدثه محدثه أحدثه إلى ما لا نهاية له وذلك محال، فوجب أن يكون الصانع قديما.

والدليل على أنه عالم قادر حي: ظهور الأفعال المحكمة منه، لاستحالة ظهورها من العاجز الجاهل.

<sup>(</sup>١) في (أ) "يتعلق".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "بقاعل".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "بفعله".

<sup>(</sup>٤) في (ب) لوحة [٢/أ].

<sup>(</sup>ه) "باق" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أنه".

ولما ثبت أنه عالم قادر (۱) استحال أن يقصد إلى فعله وليس بحي، ولو حاز ذلك لم يدر فعل (۲) سائر ما يظهر من الحيوان من تدبرهم، وسائر صنائعهم (۲) تظهر منهم وهم موتى، فلما استحال ذلك ثبت أنه حى.

والدليل على أنه واحد: أنه لما ثبت أن للعالم محدثا أحدثه، و<sup>(٤)</sup> لم يكن في الأفعال ما يدل على صانع ثان، فلو أثبتنا<sup>(٥)</sup> الأفعال ثانيا لم يقم عليه دليل، ولم يكسن أولى من إثبات ثالث و<sup>(٦)</sup>رابع وذلك <sup>(٧)</sup> لا نهاية له، وذلك محال، وما أدى إلى المحال محال.

-وأيضا- فلو كان للعالم(^) أكثر من صانع لكان لا يستحيل أن يريــد<sup>(١)</sup> أحدهما خلاف ما يريد الآخر، فإن تم مــا يريــد أحدهمــا، فــالذي لم يتــم مــراده عــاجز<sup>(١٠)</sup>، والعاجز لا يكون إلها، فدل أن صانع العالم واحد.

والدليل على أنه سميع بصير: أنه لما ثبت أنه حي، والحي إذا لم يكسن سميعا بصيرا كان موصوفا بضد السمع والبصر، وذلك من الآفات الدالة على حدث من حازت عليه وقد أثبتنا أنه قديم.

-وأيضا- فإنه لو كان غير سميع بصير لعجز عن الرؤية والسمع (١١) والعاجز لا يكون إلها(١١).

<sup>(</sup>١) في (أ) "قدير".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "لعل".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "صنعائهم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فلما".

<sup>(</sup>ه) في (أ) "أثبتا".

<sup>(</sup>٥) يي (١) "بيت . (٦) في (ب) "أو".

<sup>(</sup>٧) ني رأن "وما". <sup>"</sup>

<sup>(</sup>٨) في رأ) "العالم".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يرد".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "عاحزا".

<sup>(</sup>١١) في رأى لوحة [٢/أع.

<sup>(</sup>١٢) من قوله:"وأيضا فإنه لو كان.." إلى هنا ساقط من (ب).

والدليل على أنه مريد قساصد لمراده(۱): لأنه يستحيل ترتيب الأفعال ووضعها مواضعها ممن ليس بمريد ولا قاصد(۲) إلى ترتيبها، واستحالة ذلك كاستحالة ظهورها ممن(۲) ليس بعالم، وقد أثبتنا أنه عالم.

والدليل على أنه ليس كمثله شئ: لأنه (٤) لو أشبه الأشياء لحاز عليه ما يجوز عليها، ولكان محدثا من حيث أشبهها، وكانت قديمة من حيث أشبهها، وذلك محال، واحتماع للضدين (٥).

وفيما ذكرنا من ذلك كفاية.

<sup>(</sup>١) قوله: "قاصد لمراده" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا قاصد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "من".

<sup>(£) &</sup>quot;لأنه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "وإجماع الضدين".

## [الباب الثاني] باب البيان عن إثبات الرسل صلى الله عليهم أجمعين

[فصل ١- الدليل على إثبات نبوة الأنبياء]

لو قيل (۱): ما الدليل على إثبات نبوة نبيكم وغيره من الرسل صلى الله عليهم أجمعين (۲)؟

قيل له (٢): الدليل على ذلك ما ظهر عليهم من (٤) الآيات وإتيانهم بظهور (٥) المعجزات، وبعث كل رسول منهم (٦) إلى قومه بما يفوق (٧) به الضرب الذي به (٨) يعجزون (٩) وعليمه (١٠) يعولون، فتحداهم على الإتيان بمثله، وقرعهم بالعجز عن معارضته.

<sup>(</sup>١) في (ب) "إن قال".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليهم السلام".

<sup>(</sup>٣) ني رأ) "قال".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "و".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بظاهر".

<sup>(</sup>٦) "منهم" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "يعرف".

<sup>(</sup>٨) "به" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "يقحرون".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "عليه".

#### [فصل ٢- من معجزات موسى عليه السلام]

فبعث الله عزوجل<sup>(۱)</sup> موسى على نبينا و<sup>(۱)</sup>عليه السلام إلى قوم، وحل ما يحسنون، ومعظم<sup>(۱)</sup> ما به يعجزون علم السحر، فتحداهم بقلب العصاحية، وإخراج اليد بيضاء، وفلق البحر، وإرسال الضفادع والقمل<sup>(1)</sup>.

فتلقفت عصاه (٥) ما يأفكون، وانقلب (٦) فرغون وقومه خاسرين، وقالت السحرة آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون بعد أن قال لهم موسى: (٧) ما حتتم به السحر إن الله سيبطله (٨).

#### [فصل ٣- من معجزات عيسى عليه السلام]

وبعث عيسى (٩) على نبينا و(١٠) عليه السلام إلى قوم عظيم علمهم (١١) الطب، فتحداهم بإحياء الموتى، وإقامة الزمنى، وإبراء الأكمه والأبرص، فأذعنوا (٢١) لقوله منقادين، وتيقنوا أن ما أتاهم به خارج عن إمكان المحلوقين، وأنها شهادة له من رب العالمين.

<sup>(</sup>١) في (ب) "سيحانه".

<sup>(</sup>٢) قوله: "على نبينا و" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "وعظيم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "القمل والضفادع".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "عصا".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ومانقلب".

<sup>(</sup>٧) في (ب) لوحة [٢/ب].

<sup>(</sup>٨) في (أ) زيادة:"إن الله لا".

<sup>(</sup>٩) ين (أ) "موسى".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "على نبينا و" ليست في (أ).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "علومهم".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "فادعوا".

#### [فصل ٤ - من معجزات محمد ﷺ ]

وبعث محمدا على قوم بلغاء فصحاء، أصحاب نثر ونظم وخطابة، وسجع(١) وشعر، وكانوا أفصح أهل عصرهم، ومن جميع الناسبين بعدهم.

### [معجزة القرآن العظيم]

فإنزل الله عزوجـل<sup>(۲)</sup> عليه القـرآن العزيـز وأمـره في قصـد<sup>(۲)</sup> التـلاوة بتحديهـم، فتحداهم<sup>(۱)</sup> بالإتيان<sup>(۰)</sup> بمثله، وبالغ في توبيخهم بالعجز عن شبهه.

فقال حل وعز: ﴿ قل لئن احتمت الأنس والجن على أن يأتوا بمشل هـذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾(١).

وقال عز من قاتل: ﴿ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (٧)﴾ (٨).

ثم<sup>(۹)</sup> قال عزو حل: ﴿(۱۰) فأتوا بسورة من مثله ﴾(۱۱)، ولم يقل من طوالها دون (۱۲) قصارها فلم يستطيعوا ذلك، ولا تسرعوا إليه ولا تعاطوه، ولو كانوا على ذلك قادرين لتسارعوا (۱۲) إليه ولكان ذلك أحف عليهم وأيسر من المسابقة وبذل المهج،

<sup>(</sup>١) في (أ) "وشجع".

<sup>(</sup>٢) قوله:"عزوحل" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "نص".

<sup>(</sup>٤) "فتحداهم" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "في الإتيان".

<sup>(</sup>٦) الإسراء (٨٨).

<sup>(</sup>٧) من قوله: "وقال عز من قائل.." إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۸) هود (۱۳).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "ر".

<sup>(</sup>١٠)في (ب) زيادة "قل".

<sup>(</sup>١١) البقرة (٢٣).

<sup>(</sup>١٢) "دون" ليست في (ب) وبدله و".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "لسارعوا".

ونصب الحرب معه، وما أداه (١) إليه من ذهاب أنفسهم، وقتل كبراثهم وإحلاتهم عسن ديارهم، وتملك أرضهم واسترقاقهم.

#### [معجزة الإخبار عن الغيوب]

وقص عليهم سير الأولين، وأحبار المتقدمين، وشرائع الماضين مع علمهم بنشئه ومسكنه، ثم ما أحبرهم به من الغيوب المستقبلة، والحوادث<sup>(۲)</sup> الكائنية التي لا يعلمها إلا علام الغيوب.

فقال عزوحل<sup>(۱)</sup>: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾<sup>(1)</sup>.

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَعْدَكُمُ اللهِ إِحْدَى الطَّائَفَتِينَ أَنْهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتُ الشَّوكَةُ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ (٥) يعني (٦) الغنيمة وملك السبي والفئ.

وقال تعالى<sup>(٧)</sup>: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنـين محلقـين رؤوسـكم ومقصرين لا تخافون﴾<sup>(٨)</sup> فدخلوه كما وعدهم.

وقال تبارك وتعالى (٩): ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم (١٠) وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي

<sup>(</sup>١) في (ب) "أذى".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "والحوادثة".

<sup>(</sup>٣) في (أ) قوله: "وقال سبحانه".

<sup>(</sup>٤) القمر (٥٤).

<sup>(</sup>٥) الأنقال (٧).

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة:"أن".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عزرحل".

<sup>(</sup>٨) الفتح (٢٧).

<sup>(</sup>٩) في (١) "وقال تعالى".

<sup>(</sup>١٠) "منكم" ساقط من (أ).

ارتضى لهم وليبدلنهم (۱) من بعد خوفهم أمنا (۲) فمهد لهم البلاد وأذل لهم (۱) العباد حتى افتتحوا لهم (۱) البلاد ومصروا (۱) الأمصار وحبوا الأموال وسبوا الأولاد (۱)، وأزاحوا (۱) ملك الأكاسرة والجبابرة، واستقامت لهم البلاد، وصارت كلمتهم عالية إلى يوم التناد.

## [معجزة العادات الخارقة]

مع ماظهر على يديه من كلام الذئب، وحنين الجذع، وبحيء الشجرة ومشيها إليه وانقلاعها من موضعها ثم انصرافها إليه (^)، وتسبيح الحصاة، وحعل قليل الطعام كثيرا، وانشقاق القمر، وقصة شاة أم معبد (1)، وابتلاع الأرض لقوائم فرس سراقة بن مالك (١٠٠)، وكلام الذراع المسمومة (١١٠) إلى غير ذلك مما قد تظاهرت به

<sup>(</sup>١) ني (أ) لوحة [٢/ب].

<sup>(</sup>٢) النور (٥٥).

<sup>(</sup>٣) "لهم" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) "لهم" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "ومصر".

<sup>(</sup>٦) قوله: "وسبوا الأولاد" ليس في (ب).

<sup>(</sup>Y) في (ب) "وانزوى".

<sup>(</sup>٨) من قوله: "ومشيها إليه.." إلى هنا ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>٩) عاتكة بنت خالد الحزاعية، مشهورة بكنيتها أم معبد، صحابية مشهورة، نزل عليها الرسول الله وأبوبكر
 حين الهجرة، كانت امرأة برزة وحلدة تسقى وتطعم بفناء الكعبة.

ينظر: الإصابة ٤٧٤/٤ (١٥٠٧).

<sup>(</sup>١٠) هو سراقة بن مالك بن حعشم الكناني ثم للدلجي، أبو سفيان، صحابي مشهور من مسلمة الفتح، مسات في محلافة عثمان سنة ٢٤هـ.

ينظر: التقريب ٢٢٩ (٢٢١٦).

<sup>(</sup>١١) "المسمومة" ليست في (ب).

أخبار الأحاديث (۱) و (۲) بحضرة الجماعات الكثيرة إلى غيره (۳)، وظهور ذلك بمشهد منهم، والله عزوجل لا يظهر الآيات ويخترع المعجزات إلا للدلالة على صدق رسله والإقامة لهم بالفضيلة من جميع حلقه، لأن فعل ذلك مع تحديهم قام مقام القول: صدقوا أنني (۱) أرسلتهم وأمرتهم بالبلاغ عني، فوجب لذلك ( $^{\circ}$ ) أن يكون تعالى قد  $^{(1)}$  يشهد بتصديقهم (۲) وقطع العذر في الدلالة على نبوتهم (۸).

وهذا بيان شاف يكتفي به<sup>(٩)</sup> في إثبات التوحيد والنبوة لأنبيائه<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الآحاد".

<sup>(</sup>٢) "ر" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٢) قوله: "إلى غيره" ليست في (أ).

<sup>(</sup>ع) في رأى "أنا".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "بذلك".

<sup>(</sup>٦) "قد" ليست قي (أ).

<sup>(</sup>٧) قي (أ) "بصدقهم".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "شأنهم".

<sup>(</sup>٩) قوله: "بيان شاف يكتفى به" ليست في (ب) وبدله" كاف".

<sup>(</sup>١٠) "لأنبياته" ليست في (ب).

## [الباب الثالث] [باب] ذكر ما أنعم الله على خلقه الحسي [الإدراك]<sup>(١)</sup>

#### [فصل ١- نعمة إدراك اللذات وسلامة الحواس]

فأول ذلك خلقه فيهم إدراك اللذات وسلامة الحواس.

وقيل: ما يشبعون به من الشهوات التي تميل إليها (٢) طباعهم وتصلح عليها أحسامهم، ولو أحياهم (٦) وآلمهم ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالآلام وعثابة الأحياء المعذبين من أهل النار.

#### [فصل ٢- نعمة الإيمان]

وأفضل نعم<sup>(؛)</sup> الله تعالى<sup>(°)</sup> على عباده المؤمنين خلقه الإيمان في قلوبهم وإجراؤه على السنتهم، وهذه نعمة خصهم بها دون الكافرين.

ولذلك قال الله(<sup>(۱)</sup> عزوجل: ﴿ ولولا<sup>(۷)</sup> فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتـم الشـيطان إلا قليلا﴾<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ،ب) "الدراك"، ولعل ما أثبته هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) في (ب) لوحة [٣/أ].

<sup>(</sup>٣) في (ب) "أخاهم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "نعمة".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٦) "لفظ الجلالة" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فلولا".

<sup>(</sup>٨) النساء (٨٣).

[وقوله]: ﴿ وما زكى منكم من أحد أبداً ﴿ (١).

وقال عزوجل: ﴿ بِلِ اللهِ يمن عليكم أن هذاكم للإيمان إن كنتم صادقين (٢) ﴿ (٣).

۱) النور (۲۱).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى:﴿إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ﴾ ليست في (ب).

<sup>(</sup>٣) الحسرات (١٧).

## [الباب الرابع] [باب]

ذكر البيان عن طرق الأدلة التي يعلم بها(١) الحق

وهي خمسة:-

أولها:(٢) كتاب الله عزوجل.

والثانية: سنة رسول الله على الله

والثالثة: إجماع الأمة.

والرابعة: ما استخرج من هذه النصوص وبني عليه بطريق(1) القياس والإحتهاد.

والخامسة: حجج العقول.

#### [فصل ١- الأمر باتباع الكتاب العزيز]

قال الله عزوجـل آمـرا باتبـاع كتابـه: ﴿ أَفَـلا يَتَدَبَّرُونَ القَــرَآنَ أَمَ عَلَــي قَلَّــوبُ أَقْفَالُهُ (°).

وقال تعالى<sup>(١)</sup>: ﴿ وَلُو كَانَ مَنَ عَنْدَ غَيْرِ اللهِ لُوجِدُوا فِيهِ إِحْتَلَافًا كَثَيْرًا﴾ (^^). وقال تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا القرآن (^^) يهدي للتي هي (^) أقوم ﴾ (^ ().

<sup>(</sup>١) في (ب) "بها يعلم".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فأولها".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "رسوله عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "بطرق".

<sup>(</sup>٥) محمد (٢٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٧) النساء (٨٢).

<sup>(</sup>٨) قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا القرآنِ ﴾ ليست في رأي.

<sup>(</sup>٩) "هي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) الإسراء (٩).

وقال تعالى(١): ﴿ تبيانا لكل شيء﴾(١).

وقال(١): ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شِيءَ ﴾ (١).

#### [فصل ٧- الأمر باتباع السنة المطهرة]

وقال عز من قائل في الأمر باتباع الرسول ﷺ: (°) ﴿ وما آتاكم الرسول فعداوه وما نهاكم عنه فانتهو ﴾ (۱).

وقال تعالى: (٧) ﴿ فليحـذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنبة أو يصيبهم عذاب اليم ﴾ (٨).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُنطِقُ عَنِ الْهُوى ، إِنْ هُو ٱلَّا وَحَيَّ يُوحَى ﴾ (٩).

## [فصل ٣- الأمر باتباع إجماع المسلمين]

وقال سبحانه وتعالى<sup>(١٠)</sup> في<sup>(١١)</sup> وصف عدالة أمة نبيه ﷺ (<sup>١٢)</sup> والأمر باتباعهم والتحذير عن (<sup>١٢)</sup> مخالفتهم: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

<sup>(</sup>١) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>۲) النحل (۸۹).

<sup>(</sup>٣) "قال" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) الأنعام (٣٨).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "رسوله عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) الحشر (٧).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>۸) النور (۲۳).

<sup>(</sup>٩) النجم (٤٤٣).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "وقال تعالى".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "و" بدل" في".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عمد عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله: "والأمر من".

ويكون الرسول عليكم شهيدا (١٠).

وقوله (۲) تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ (۲).

وقال عزو حل (٤): ﴿ و (٥)من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (١٠).

#### [فصل ٤ - الأمر بالقياس]

وقال(<sup>۷)</sup> حل ثناؤه<sup>(۸)</sup> في الأمر بالقياس<sup>(۹)</sup> والحكم بالنظائر والأمشال: ﴿فاعتبروا يـا أولي الأبصار﴾<sup>(۱)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (١٠) ﴿(١٠) .

وقال النبي(١٢) التَّلَيُّكُمُّ لقاضيه معاذ بن حبل حين أنفذه(١٤) لإقامة الحسدود وإستيفاء

<sup>(</sup>١) البقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "وقال".

<sup>(</sup>٣) آل عمران (١١٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "تعالى".

<sup>(</sup>٥) "ر" ليست في (أ).

<sup>(</sup>۲) النساء (۱۱۵).

<sup>(</sup>٧) في (أ) لوحة [٣/أ].

<sup>(</sup>٨) في (ب) "وعلا".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "والقياس".

<sup>(</sup>١٠) الحشر (٢).

<sup>(</sup>١١) من قوله تعالى: ﴿لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) النساء (۸۳).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "الرسول".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "نقذه".

الحقوق بم تحكم؟ فقال<sup>(۱)</sup>: بكتاب الله عزوجل، قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله على الله على الله على الحمد لله الذي (<sup>۲)</sup> وفق رسول رسوله لما يحب و<sup>(2)</sup>يرضى رسوله<sup>(6)</sup>، فأمره على الحكم (<sup>1)</sup> بالإحتهاد وجعله أحد طرق الأحكام.

#### [فصل ٥- الأدلة على اتباع حجج العقول]

وقال تعالى(٧) في اتباع حجج العقول: ﴿ وَفِي أَنفُسَكُم أَفَلًا تَبْصُرُونَ ﴾ (^^).

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمَ مَا تَمْنُونَ ، ءَانتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنَ الْحَالِقُونَ﴾ (٩٠).

وقال تعالى<sup>(١٠)</sup>: ﴿ إِن فِي خلق السموات والأرض واختلاف الليــل والنهــار لآيــات لأولي الألباب﴾(١١).

<sup>(</sup>١) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) "الذي" ليست في (أ).

<sup>(</sup>t) "يرضى" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده ٥/٣٠، وأبو داود في سننه ٣٠٣/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٤/١.

<sup>(</sup>٦) في (أ) "بالحكم".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٨) المناريات (٢١).

<sup>(</sup>٩) الواقعة (٨٥،٩٥).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>۱۱) آل عمران (۱۹۰).

وقال تعالى: ﴿ من يحي العظام وهي رميم ، قل يحيها الذي انشاها اول مرة وهـو بكل خلق عليم، (١).

وقال تعالى(٢): ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾(٢).

وأمرهم(<sup>۱)</sup> بالإعتبار ورد الشيء إلى مثله، والحكم له بحكم<sup>(°)</sup> نظيره.

The control of the co

<sup>(</sup>۱) یس (۷۹،۷۸)۔

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٣) الحشر (٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "وأمر".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "يحكم".

#### [الباب الخامس] باب

ترتيب المكلفين، وتنزيل جميع فرائض الدين(١)

وجميع فرائض الدين على أربعة أقسام:-

#### [فصل ١- ما يلزم جميع الأعيان المكلفين]

فقسم (۲) منها يلزم جميع الأعيان المكلفين وهو: الإيمان والتصديق له ولرسوله وكتبه (۲) وما حاء من عنده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام ( $^{(1)}$  شهر رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا ( $^{(2)}$  مرة والجهاد، والكف عن جميع المحظروات من غصب الأموال وظلم العباد، والإمتناع عن ( $^{(1)}$  دفع الحقوق ونحو ذلك، و ( $^{(1)}$ التوبة من جميع الموبقات والحروج عن الواحبات، وتحديد التوبة عن ( $^{(1)}$  ذكر الذنب، وما يلزم من النذور والكفارات.

فهذه فروض واحبة (١) على جميع المتعبدين (١) وسائر العقبلاء المكلفين من راع ورعية وخاصة وعامة وذكر وأنثى وحر وعبد، ممن (١١) بلغ الحلم وحرى عليه القلم؛ غير أن العبد لا تجب عليه الزكاة ولا الحج حتى يعتق وتجتمع فيه شروط إيجاب ذلك.

<sup>(</sup>۱) في ربي لرحة و٣/تها. ١٥ أهر المان

<sup>(</sup>٢) "فقسم" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٣) من قوله: "والتصديق له.." إلى هنا ساقط من (أ)، وبدله: "با لله عزوجل".

<sup>(</sup>t) في (أ) "رصوم".

<sup>(</sup>٥) قوله: "لمن استطاع إليه سبيلا" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٧) في (ب) زيادة: "قبول".

<sup>(</sup>٨) ني (ب) "إذا".

<sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: "وما ذكر فروض الواحيات" بدل: "فهذه فروض واحية".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "المعتدين".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "من".

## [فصل ٧- ما يختص وجوبه بالأئمة دون العلماء والرعية]

والقسم الثاني: (١) من الفرائض يختص وجوبه بالأثمة دون الرعية من العلماء والعامة والعامة والقسم الثاني: (١) إقامة الحدود واستيفاء الحقسوق وفصل الحكومسات (١) والقضايسا و (٤) الخصومات، وحنايات الجراح، وحنايات (١) الأموال ووضعها في حقوقها وصرفها إلى أهلها لا يلي ذلك (١) أحد من الرعية ولا يسوغ فيه الشروع (١) لأحد من العامة الذين ليسوا (٨) الأثمة وخلفائهم والولاة من قبلهم.

## [فصل ٣- ما يلزم العلماء دون العامة]

والقسم الثالث: من فرائسض العلماء دون العامة وهي (٩): الفتوى (١٠) في النوازل والأحكام من الأمر إلى العامة (١١) بما يؤدي إليه النظر والإجتهاد، هذا الفرض مقصور على العلماء من سلطان ورعية لا يحل لأحد من العامة الذين ليسوا من أهل النظر في الأحكام الدخول فيه، وفترى (١٢) الإمام وخلفائه لا يكون (١٢) حكما لازما بل هم وغيرهم في ذلك سواء.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الآعر".

<sup>(</sup>٢) ق (أ) "وهو".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الخصومات"،

<sup>ં</sup>ગું (ઇ) ફ (ઇ)

<sup>(</sup>٥) في (أ) "وحناية".

<sup>(</sup>٦) "ذلك" ليست في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "الشروع فيه".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "سوى" بدل "الذين ليسوا".

<sup>(</sup>٩) تي (ب) "رمر".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الفتيا".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله: "والأمر للعامة".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "وفتيا".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) زيادة "إلا".

وإنما ما يلزم من ذلك ويصبر حكما ما قضى به على الرعية عند التحاصم وانما ما يلزم من ذلك ويصبر حكما ما قضى به على الرعية عند التحاصم و (١) الرافع إليهم، ويكره للقاضي والإمام أن يفتيا فيما يتعلق بالخصومات والحقوق لتلا تعرف مذاهبهم ويسرع في التحرز من أحكامهم ويتوصل بالحيل(١) في ذلك إلى إبطال الحقوق.

#### [فصل ٤ - ما يختص بالعامة]

والقسم الرابع: من الفروض يختص بالعامة خاصة، وهو الإستفتاء في الأحكام والرحوع إلى قول العلماء (٢) في تعريف (٤) ما يلزمهم في حكم الحلال والحرام، وهذا فرض مقصور على العامة، وعظور على العلماء الذين لهم آية (٥) الإستنباط، وعلم (١) بطريق القياس والإستخراج.

وقد أحاز بعض الناس تقليد العالم للعالم عند تضيق فرضه وانغلاق طريق الحكم عليه.

وأجاز ذلك آخرون<sup>(٧)</sup> على كل حال.

وأنكره آخرون، وهو أولى، والله عزوجل أعلم^^.

<sup>(</sup>١) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "في الحيل".

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [٣/ب].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "تعرف".

<sup>(</sup>٥) "آية" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "والعلم".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله:"آخرون ذلك".

<sup>(</sup>٨) قوله: "وا لله عزوجل أعلم" ليست في (ب).

## [الباب السادس] باب القول في البيان عن الإسلام والإيمان<sup>(۱)</sup> ومعنى ذلك

## [فصل ١- في معنى الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان]

معنى الإسلام: الإنقياد، قال الله عزو حل: ﴿ ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام الست مؤمنا ﴾ (٢) يريد: لأنه إنقاد إليكم ظاهره وأذعن بكلمة الحق لكنكم لا تعرفون باطنه.

وقال تعالى: (٢) ﴿ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ﴾ أي: انقاد له، فكل طاعة انقاد بها العبد لربه فاستسلم فيها لأمره فهي (٥) إسلام.

والإيمان أعلى خصلة من خصال<sup>(۱)</sup> الإسلام، وهو الذي لا تتم طاعمة الله<sup>(۷)</sup> عزوجل<sup>(۸)</sup> وقربه إليه<sup>(۱)</sup> إلا به، فوجب أن يكون كل إيمان إسلاما لله عزوجل من حيث كان قربه<sup>(۱)</sup> إليه وانقيادا له واستسلاما لأمره، ولا يكون كل إسلام إيمانىا؛ لأن<sup>(۱)</sup> من الإسلام تصديقا وإيمانا ومنه ما ليس بتصديق.

<sup>(</sup>١) "والإيمان" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) النساء (۹٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٤) آل عمران (٨٣).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "فهو".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "خصائل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) " لله".

<sup>(</sup>٨) "عزوحل" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وقربته".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "قربه كان".

<sup>(11) &</sup>amp; (1) "لا".

قال الله عزوجل: ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا(١) ولكن قولوا أسلمنا(٢) ﴿ الله عزوجل: ﴿ قالت الله على السلمة الإستسلام (١) و تفي عنهم التصديق.

#### فصل [٢- تعريف الإيمان]

والإيمان بالله عزوجل: هو التصديق بالقلب بأن الله عزوجل هو<sup>(°)</sup> الفرد الواحد<sup>(٢)</sup> الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

والدليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب قوله عزوجل: ﴿ وَمَا أَنْسَتَ بَمُؤْمَنَ لَنَا وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإيمان هو التصديق لنا.

وقوله عزوجل: ﴿ ذلكم بأنه إذا دعمي (^) الله وحمده كفرتم وإن يشرك بمه تؤمنوا﴾ (٩) أي: تصدقوا.

ويقال: فلان مؤمن بالله وبالبعث، أي: مصدق بذلك.

وقد اتفق أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق.(١٠٠

فالإيمان بالله عزوجل هو التصديق(١١) بمضمن(١٢) التوحيد له سبحانه، والوصف لــه

<sup>(</sup>١) في (ب) لوحة [٤/أ].

<sup>(</sup>٢) في (أ) زيادة قوله تعالى:﴿وَلِمَا يَدْخُولُهُ . .

<sup>(</sup>٣) الحجرات (١٤).

<sup>(</sup>٤) من قوله: "بدقائق السيف.." إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) "هو" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الواحد الفرد".

<sup>(</sup>۷) يوسف (۱۷).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ذكر".

<sup>(</sup>٩) غافر (١٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التعريفات للجرحاني ٢٠/١.

<sup>(</sup>١١) قوله: "هو التصديق" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "يتضمن".

بصفاته، ونفى النقائص(١) عنه الدالة على حدوث من حازت عليه.

#### [فصل ٣- في زيادة الإيمان ونقصانه]

قال أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله: (٢) الإيمان قول باللسان، وإحلاص بالقلب، وعمل بالحوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لا محبطا للإيمان (٢).

ولم تختلف أئمة الدين في الزيادة، ولا يرفع في ذلك إلا أحاديث المرحمة الذين يقولون: أن (٤) إيمان أهل الكبائر كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل (٥) وسائر النبيين صلى الله عليهم أجمعين. (٦)

وقوله هذا هو الباطل<sup>(۷)</sup> الذي أكذبه القرآن، وقد نص الله تعنالي<sup>(۸)</sup> على زيادته في القرآن وهو قوله عزوجل<sup>(۱)</sup>: ﴿ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾ (۱۰۰).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُـهُ هَـذَهُ إِيمَانَا فَأَمَا الذَينَ آمِنُوا فَزَادَتُهُمْ مُرْضُ فَزَادَتُهُمْ الذَينَ فِي قَلُوبِهُمْ مُرْضُ فَزَادَتُهُمْ رَحْسًا إِلَى رَحْسُهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافُرُونُ (١٠) ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب) طمس بمقدار كلمة.

 <sup>(</sup>٢) في (أ) "رضى الله عنه".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "زيادته"، ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) "أن" ساقطة من (أ).

<sup>(</sup>٥) "وإسرافيل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) قُوله: "صلى الله عليهم أجمعين" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "وهذا الباطل".

<sup>(</sup>٨) "ا لله تعالى" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "تعالى".

<sup>(</sup>١٠) الفتح (٤).

<sup>(</sup>١١) من قوله تعالى:﴿وَأَمَا الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَرْضَ..﴾ إلى هنا ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) التوبة (١٢٤، ١٢٥).

فأول (۱) الإيمان له (۲) حد ليس يكون بعده نقص إلا كان كفرا أو شكا، فإذا سلم من هذا كان إيمانا يخرج به من الريب والشك (۲) إلى الإيمان والتصديق ثم يزيد فتقوى بصيرة من وهبه الله عزو حل ألزيد فيه فيزداد يقينه بأمور الله عزو حل ووعده (۵) وعيده، ويعظم الله سبحانه (۱) في قلبه ويهون عليه الدنيا في طلب مرضاته لما عنده من مزيد الإيمان، فسميت الأعمال التي تولدت عن تلك الزيادات إيمانا إذا (۷) كان سببها زيادة الإيمان.

وقد سمى الله تعالى (^) الأعمال إيمانا بقوله عزوجل: (٩) هروما كان الله ليضيع المانكم (٠١) يعني (١١): صلاتكم إلى بيت المقدس حين (١٢) نسخت القبلة.

وإلى هذا المعنى يرحسع أن العمل إيمان وأن (١٢) النقص إنما يكون في تلك الزيادات (١٤) فري مؤمنين وبأحدهما (١٥) من الخوف والإشفاق والزهد ما ليس بصاحبه، أفترى إيمان هذين سواء، هذا جهل من قائله، فنقص الإيمان إنما ينقص من تلك الزيادات حتى يبلغ إلى أقل الإيمان الذي النقص فيه (١٦) شك و كفر.

<sup>(</sup>١) في (أ) لوحة [٤/أ].

<sup>(</sup>٢) "له" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) "والشك" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) "عزوجل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "برعده".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عزوجل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "إذ".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٩) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٠) البقرة (١٤٢).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "قبول".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "حتى".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "إيمانا وإنما".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "الزيادة".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "أحلهما".

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "منه".

قال الشيخ أبو الحسن (١) الفاسي: إتفق أهل السنة أن الإيمان قول وعمل: – وذلك لقول الله عزوجل: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لـه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ﴾ (٢).

وقوله عزوجل: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ (٢) أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولقوله تعالى: ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر (٤) ﴾ (٥) الآية، وفيها: وآتى المال على حبه، وفيها: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولتك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون.

وما في كتاب الله عزوجل من هذا<sup>(١)</sup> فهو توكيد ويزيده بيانا.

وأما السنة فكثيرة منها: -

قوله ﷺ: " بني الإسلام على خمس (٧) فذكر بعد الشهادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة (٨) وصوم شهر (١) رمضان وحج البيت.

والإيمان يزيـد وينقـص، و لم<sup>(١٠)</sup> يختلـف أهـل السـنة في زيادتـه؛ لأنـه في كتــاب الله تعالى<sup>(١١)</sup>.

ووقف مالك عن القول في نقصانه(١٢) وإنما توقف عـن إطـلاق النقصـان لمـا يــودي

<sup>(</sup>١) في (ب) "ابن".

<sup>(</sup>٢) البينة (٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى:﴿واليوم الآخر﴾ ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) البقرة (١٧٧).

<sup>(</sup>٦) قوله: "عزوحل من هذا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/١، ومسلم في صحيحه ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٨) في (ب) لوحة [٤/ب].

<sup>(</sup>٩) "شهر" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "لم".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>١٢) قوله: "عن القول في نقصانه" ساقط من (أ).

ذلك إليه من (١) الخصام، إذ (٢) لم ينص على النقص في كتاب الله ولا سنة نبيه ﷺ (٢) فلما كان إطلاق ذلك يدخل الشك على العوام أن من أبى من قبول نقصه يكون ما صدق به إيمانا لا يضره (٤) ما ارتاب فيه، ووقف (٥) عن الكلام في نقصه (١).

وأما من أطلق القول من أهل السنة بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقب بالمعصية فمعناه: أنه إذا كان الإيمان قولا وعملا اقتضى أنه من (٧) وفي بالقول والعمل فقد حماء به كاملا بشروطه (٨)، ومن خالف بالعمل باقتراف الذنوب فقد نقص شروط الإيمان.

وقد تختلف -أيضا- معرفة المؤمنين بالإيمان من غير أن يدخل على (<sup>(۱)</sup> أقسل المؤمنين (<sup>(۱)</sup> معرفة به ريب فيما أمر به وإن تساووا (<sup>(۱)</sup> في القبول والإقسرار وفي السلامة من الشك والريب في شيء من الإيمان.

فالقلوب تختلف في يقينها وشكها وحسن توكلها، وتختلف في القوة والضعف عنـــد الإبتلاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي البأساء والضراء وحين البأس.

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "إليه ذلك على".

<sup>(</sup>٢) في رأ) "راذا".

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "في كتاب ولا سنة".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "لا يضرب".

<sup>&</sup>lt;o>) في (أ) "وقف".

<sup>(</sup>٦) "قال بعض أهل العلم: إنما توقف مالك عن نقصانه في هذه الرواية حوفا من الذريعـة أن يشأول أنه ينقـص حتى يذهب كله فيؤول ذلك إلى قول الحوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب، وإنما نقصه عنده فيما وقعت به زيادتـه وهو العمل".

ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) قوله: "اقتضى أنه من" ليس في (ب) وبدله: "فمن".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "كامل الشروط".

<sup>(</sup>٩) "على" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) قوله: "بالإيمان من غير أن يدخل على أقل المؤمنين" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "شاء رنى".

قال أبو محمد بن أبي زيد<sup>(۱)</sup>: ولا يكمل<sup>(۱)</sup> قول إلا بعمل، ولا قول<sup>(۱)</sup> ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية<sup>(1)</sup> إلا بموافقة السنة<sup>(٥)</sup>.

### [فصل ٥- في عدم تكفير أهل القبلة]

وانه لا يكفر أحد بذنب<sup>(١)</sup> من أهل القبلة وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله<sup>(٧)</sup>؛ كما<sup>(٨)</sup>، قال تعالى<sup>(١)</sup>: ﴿ لنن أشركت ليحبطن عملك﴾ (١٠٠٠).

وقال تعالى: ﴿ إِن الله(١١) لا يغفر أن يشرك به ويغفر (١٢) ما دون ذلك لمسن يشاء ﴾(١٢).

وفيما ذكرنا من ذلك كفاية لمن يفهم، والله الموفق لمن يشاء برحمته (١٤).

<sup>(</sup>١) "ابن أبي زيد" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) "يكمل" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) "ولا قول" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولا قول وعمل ونية" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة" الله".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "به".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "لا".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>۱۰) الزمر (۲۰).

<sup>(</sup>١١) قوله:"وقال تعالى:﴿إِنَّ اللَّهُ﴾" ليس في (ب) وبدله:"وأنه عزوحل".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) لوحة [٤/ب].

<sup>(</sup>۱۳) النساء (۲۸).

<sup>(</sup>١٠) توليز"وليان للوفق لن بشاء برحمته" ليس في (ب.).

# [الباب السابع] باب في<sup>(۱)</sup> التوحيد والأسماء والصفات وسائر الاعتقادات

# [فصل ٩- في إثبات الأسماء والصفات]

والتوحيد لله عزوجل هو: الإقرار بأنه ثابت موجود، وأنه (٢) واحد ليس لـه ثـان (٢)، فرد صمد معبود (٤) ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير (٥) على ما ورد به قولـه تعالى: (١) ﴿ وَإِلْمُكُم إِلَٰهُ وَاحد (٧).

وقوله تعالى:(٨) ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير).

وأنه الأول قبل المحدثات، الباقي بعد فناء المحلوقات على ما أخبر به عزوجل، وقوله عزوجل: ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴿ (١٠) ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ (١١)، والعالم الذي لا يخفى عليه شئ، والقادر على اختراع كل مصنوع وإبداع كـل جنس

<sup>(</sup>١) "في" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وإلاه".

<sup>(</sup>٣) قوله: "ليس له ثان" ساقط من (ب).

<sup>(£) &</sup>quot;معبود" ليس في رأ).

<sup>(</sup>٥) الشورى (١١).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٧) البقرة (٦٣).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عزو حل".

<sup>(</sup>٩) الشورى (١١).

<sup>(</sup>١٠) من قوله:"وقوله عزوحل:﴿هُو الأول.. ﴾ إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) الحديد (۲).

معقول على ما أخبر به عزوجل<sup>(۱)</sup> من قوله عزوجل:<sup>(۲)</sup> ﴿ خالق كل شيء وهــو علـى كل شيء وكيل﴾<sup>(۲)</sup>.

وأنه الحي الذي لا يموت، والدائم الذي لا يزول، وأنه إله كل مخلوق ومبدعه ومنشئه ومخترعه، وأنه لم يزل مسميا لنفسه بأسمائه الحسنى، واصفا لها بصفاته العلائة قبل إيجاد خلقه، وأنه قديم بأسمائه وصفات ذاته التي منها الحياة التي فارق بها<sup>(٥)</sup> الموات والأموات، والقدرة التي بها أبدع الأجناس والنوات، والعلم الذي به أحكم جميع المصنوعات، وأحاط بالمعلومات<sup>(١)</sup>، والإرادة التي صرف<sup>(٧)</sup> بها أصناف المخلوقات، والسمع والبصر الذي أدرك بهما<sup>(٨)</sup> جميع المسموعات والمبصرات، والكلام الذي به<sup>(١)</sup> فارق الخرس<sup>(١)</sup> والسكوت وذوي الآفات، والبقاء الذي به سبق المكونات ويهقى به بعد فناء جميع الفانيات، كما أحمر عزوجل في قوله سبحانه<sup>(١١)</sup>: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ (١٦).

وقوله(۱۳) تعالى(۱۱): ﴿ أَنزِله بعلمه ﴾(۱°).

<sup>(</sup>١) "عزوحل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) الزمر (٦٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "العليا".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بها فارق".

<sup>(</sup>٦) من قوله: "والقدرة التي أبدع.. " إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "تصرف".

<sup>(</sup>٨) في رأ) "بها".

<sup>(</sup>٩) "به" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الخرص".

<sup>(</sup>١١) "سيحانه" ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۲) الأعراف (۱۸۰).

<sup>(</sup>١٣) "وقوله" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>١٥) النساء (١٦٦).

[وقوله تعالى]: ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه(١) ﴿(١).

وقوله تعالى:(٢) ﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا أَنْ اللهُ الذي خلقهم هو أَشْدَ مَنْهُمْ قُوةً ﴾(١٠).

وقوله تعالى: ﴿ ذو القوة المتين ﴾ (°).

فنص عزوجل على إثبات أسمائه وصفات ذاته، وأخبر أنه تعالى ذو الوجه الباقي بعد انقضاء الباقيات<sup>(۱)</sup> كما قال سبحانه: ﴿ كُلَّ شيء هالك إلا وجهه له الحكم (۱۱) ﴿ وَيَقَى وَجُهُ رَبِكُ ذُو الْحِلالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (۱۱) وقوله (۹) تعالى: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِكُ ذُو الْحِلالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ (۱۱)

### [صفة اليدين]

واليدان اللتان (١٢) نطق بإثباتهما لـ القرآن في قولـ عزوحـل: ﴿ بـل يـداه بـسوطتان ﴾ (٢٠).

وقوله عزوجل: (۱۶) ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، (۱۰). وأنهما ليستا بجارحتين ولا ذواتي صورة وبنية.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى:﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا يعلمه ﴾ ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) فاطر (۱۱).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عزوجل".

<sup>(£)</sup> فصلت (ه ۱).

<sup>(</sup>٥) الدّاريات (٨٥).

<sup>(</sup>٦) في (ب) كلمتان مبهمتنان. (٧) قوله تعالى:﴿له الحكم﴾ ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱) فوله تعالى: فوله العجد (۸) القصص (۸۸).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وقال". (٩) في (أ) "وقال".

<sup>(</sup>١٠) الرحن (٢٧).

<sup>(</sup>١١) في (ب) لوحة [٥١].

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "واليدين اللتين".

<sup>(</sup>۱۳) لمائدة (۲۶).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "تعالى".

<sup>(</sup>۱۵) ص (۷۵)۔

#### [صفة العينان]

والعينان اللتان (١) أفصىح بإثباتهما من صفاته القرآن، وتواترت (٢) بذلك أخبار الرسول عليه السلام.

فقال عزوجل: ﴿ ولتصنع على عيني (٣) ﴾ (٤) و ﴿ تجري بأعيننا ﴾ (٥).

وأن عينيه<sup>(١)</sup> ليستا بجـــارحتين ولا بحاســة(<sup>٧)</sup> مــن الحــواس ولا يشــبه الجــوارح ولا<sup>(٨)</sup> الأحناس.

#### [صفة الإرادة]

وأنه سبحانه لم يزل مريدا وشافيا وعبا ومبغضا وراضيا وساخطا ومواليا ومعاديا ورحيما ورحمانا، وأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عبده ومشيئته، لا إلى غضب يعتريه ورضى يسكن طبعا له وحنق وغيظ يلحقه وحقد يجده؛ إذ كان سبحانه متعاليا عن الميل والنفور، وأنه سبحانه لم يزل راضيا في أزليته (٢) عمن علم أنه بالإيمان يختم عمله ويوافي به ربه إذ (١٠) خلقه، وأنه لم يزل (١١) غضبانا على من يعلم أنه بالكفر يختم عمله وتكون عاقبة أمره.

<sup>(</sup>١) "(ب) "والعينين اللتين".

<sup>(</sup>۲) في (أ) "وتوارت".

<sup>(</sup>٣) في (ب) زيادة قوله تعالى:﴿إِذْ تَمْشَى﴾.

<sup>(</sup>٤) طه (٣٩).

<sup>(</sup>٥) القمر (١٤).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عينه".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "ليستا بحاسة".

<sup>(</sup>٨) "لا" ليست في (ب).

<sup>(</sup>٩) في رب "أزله".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>١١) "لم يزل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "عليه".

فقد قال عزوجل: ﴿ فعال لما يريد ﴿ (١).

وقال عزوجل: ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (٣).

وقال تعالى( ك): ﴿ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبِ الْعَالَمِينِ ( ) ﴾ (٦).

فدل أنه يشاء ويريد<sup>(٧)</sup>.

قال ابن فورك: وأن تعلم أن الله عزوجل ما خلق شيعا لعلة موجبة لخلقه سوى خلقه، وأن قول المعتزلة: خلق الحلق لينفعهم كلام باطل، وأنه سائغ في حكمه أن يخلق خلقا ينفعهم (٨) كلام باطل (٩) دائما أبدا (١٠) دون وقت، أويضرهم أو يضر بعضهم دائما أو منقطعا كل ذلك منه حكمة وصواب.

## فصل [٢- في الإستواء]

قال القاضي رضي الله عنه: وأنه سبحانه (۱۱) مستو على عرشه كما قبال عزوجيل: ﴿ الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشُ استوى ﴾ (۱۲) بغير مماسة ولا كيفية ولا بحاورة.

وأنه تعالى في السماء إله وفي الأرض إله كما أخبر بذلك.

<sup>(</sup>١) البروج (١٦).

**<sup>(</sup>Y)** 

<sup>(</sup>٣) البينة (٨).

<sup>(</sup>٤) "تعالى" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ رب العالمين لي رب).

<sup>(</sup>٦) التكوير (٢٩)، وفي (أ) لوحة [٥/أ].

<sup>(</sup>٧) في (ب) "مريد".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "فينفعهم".

<sup>(</sup>٩) قوله: "كلام باطل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) "أبدا" ليس في (ب) وبدله" أو".

<sup>(</sup>١١) "سبحانه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۲) طه (۵).

قال (۱) أبو محمد: قال رحل لمالك: يا أبا عبدالله(۲)، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى استوى،

قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه (١) بدعة، والإيمان بسه واحب، وأراك صاحب بدعة، أخرجوه (٥).

وأن تعلم أن الله عزو حل فوق سماواته وعلى عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن لله تعالى كرسيه السماوات والأرض (١٠٠٠). والأرض (١٠٠٠).

ولما<sup>(٩)</sup> حاءت به الأحماديث أن الله عزوجل<sup>(١٠)</sup> يضع كرسيه يـوم القيامـة لفصـل القضاء.

قال بحاهد: و(١١)كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في(١٦) الكرسي إلا تُكحلقة في فلاة من الأرض(١٣).

<sup>(</sup>١) "قال" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الإستواء".

<sup>(</sup>٤) ق (أ) "به".

<sup>(</sup>٥) أورده اللهبي في تذكرة الحفاظ ٢٠٧/١، وابن حيان في طبقات المحدثين ٢١١/٢، وينظر: الجامع لابن أبسي زيـد ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) في (أ) قوله: "وأنه تعالى له كرسي".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "حل وعلا".

<sup>(</sup>۸) البقرة (۲۰۰).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "وعا".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "تعالى".

<sup>(</sup>۱۱) "ر" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) "في" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>١٣) قوله: "من الأرض" ليس في (ب).

### [فصل ٣- في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة]

قال القاضي: وأنه تعالى (١) يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد فيرونه بالأبصار على ما نطق به القرآن في قوله عزوجل: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ (١) وأكد ذلك بقوله في الكافرين: ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ (١) تخصيصا منه تعالى برؤية (١) إلمؤمنين، والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين، وعلى ما وردت به السنن الصحيحة في ذلك عن (٥) رسول الله على (١) فمن ذلك: -

حديث أبي هريرة: أن الناس قالوا يارسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟

فقال عليه السلام(٧): "هل تضارون في القمر ليلة البدر؟" قالوا: لا يارسول الله.

قال: " هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟"، قالوا: لا يارسول الله. قال: "فإنكم ترونه كذلك" (٨).

ومنه حديث أبي سعيد الخدري<sup>(٩)</sup> قلنا يارسول الله: هل نـرى ربنـا؟ قـال: "هـل (١٠) تضارون في تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحوا " قلنا: لا، قـال: " فـإنكم لا تضارون في رؤيتها"(١١).

<sup>(</sup>١) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>٢) القيامة (٢٣).

<sup>(</sup>٣) للطقفين (٥٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يرۋيته". `

<sup>(</sup>٥) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) قوله: "فقال عليه السلام" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البحاري في صحيحه ٢٧٠٤/٦، ومسلم في صحيحه ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، له ولأبيه صحبة، واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة ٣٥هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: التقريب ٢٣٢ (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>۱۰) "هل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٠٦/٦.

وقال<sup>(۱)</sup> محمد بن يحيى النيسابوري<sup>(۷)</sup>: السنة عندنا، وهو قول أثمتنا مالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، وابن عيينة (۱)، وابن حنبل (۱)، وعليه عهدنا أهل العلم قالوا: ان الله عزوجل يرى في الآخرة بالأبصار، يراه أهل الجنة دون من سواهم من بني آدم، وفي ذلك سنن كثيرة يطول ذكرها، وعليه حذاق أهل الكلام والله الموقق للصواب (۱۰).

<sup>(</sup>١) في (ب) لوحة [٥/ب].

 <sup>(</sup>٢) لعله قيس بن أبي حازم البحلي، أبو عبدا لله الكوفي، ثقة مخضرم، ويقال لـــه رؤية، وهـــو الـــذي يقـــال: أنـــه
 احتمم له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعين أو قبلها، وقد حاورًالماتة.

ينظر: التقريب ٥٥٦ (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) حرير بن عبدا لله بن حاير البجلي، صحابي مشهور، مات سنة ٥١هـ، وقيل بعلها.

ينظر: التقريب ١٣٩ (٩١٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البحاري في صحيحه ٢٧٠٣/٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ)" قال".

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن يحيى بن عبدا لله بـن خالد بـن فـارس اللهلـي النيسـابوري، ثقـة حـافظ حليـل، مـات سـنة
 ٨٦٥هـ، وعمره ٨٦ سنة.

ينظر: التقريب ١٢٥ (٦٣٨٧).

 <sup>(</sup>٨) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو عمد الكوفي ثم المكي، كان أثبت الناس في عمرو
 بن دينار، مات في رحب عام ١٩٨هـ، وعمره ٩١ سنة.

ينظر: التقريب ٢٤٥ (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٩) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، أبو عبدًا لله ، أحد الأثمة حافظ فقيه حجمة، مات عام ٢٤١هـ، وعمره ٧٧ سنة.

ينظر: التقريب ٨٤ (٩٦).

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وا الله للوقق للصواب" ليس في (ب).

## فصل(١) [٤- في الإدراك]

وأن تعلم مع كونه سميعا بصيرا أنه مدرك لجميع المدركات التي يدركها الخلق من الطعوم (٢) والروائح واللين والخشونة والحرارة والبرودة بإدراك غير مكيف.

وأنه مع ذلك ليس بذي جوارح<sup>(٣)</sup> وحواس توجد بها هذه الإدراكات، فتعالى عن التصوير والجوارح والآلات.

وأن تعلم (٤) أنه مع إدراك سائر الأجناس المدركات وجميع الموجودات أنه غير ملتذ، فلا (٥) الم لإدراك شيء منها ولا شبيه (١) لها ولا نافر عنها ولا منتفع بإدراكها ولا متضرر (٧) بها ولا يجانس شيئا منها.

وأن تعلم أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته وأنها (^) في أنفسها غير متغايرة (^)؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة أحدهما للآخر بالزمان أو المكان أو الوحود أو العدم، فإنه (^ ) سبحانه يتعالى عن المفارقة لصفات ذاته عن أن توجد الواحدة منها مع عدم الأخرى.

# فصل [ ٥- في أقسام الصفات]

وأن تعلم أن صفات ذاته التي لم تزل ولا يزال(١١) موصوفًا بهاء وأن صفيات أفعالـه

<sup>(</sup>١) "فصل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "للطعوم".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "المحوارح"

<sup>(</sup>t) في (أ) "ولتعلم".

<sup>(°) &</sup>amp; (b) "ek".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "مشتبه".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "مستضر".

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة [٥/ب].

<sup>(</sup>٩) في (ب) "متغايرات".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "وأنه".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "تزال".

هي(١) التي سبقها.

قال ابن شاذان: والذي تقول به (٢) في أسماء الله عزو حل (٢) أنها على ثلاثة أضرب:-

منها ما يرجع إلى بحرد الذات لا إلى معنى (<sup>4)</sup>، كقولنا: أنه موجود وذات ونفس وقديم، وهو الله عزوجل<sup>(0)</sup>.

ومنها ما يرجع الى صفات الذات كعالم وقادر وحي ومتكلم وسميع وبصير ومريد وما أشبه ذلك فهو من العلم والقدرة والحياة والكلام والإرادة، وهمذه الصفات خطأ أن يقال هي غيره.

وصفات أفعال كرازق وخالق ومحي ومميت وما أشبه ذلك، وما كان من ذلك فهو من الخلق<sup>(۱)</sup> والرزق وحياتها وموتها وهذه غيره.

وزعمت المعتزلة أن أسماء الله عزوجل هي (٢) غير ه، وأنها مخلوقة، وأسماؤه: الله (٨) الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمت الأمة على خلافه (١١).

<sup>(</sup>١) في (ب) "هو".

<sup>(</sup>٢) "به" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "معين".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "جل اسمه".

<sup>(</sup>٦) قوله: "وما كان من ذلك فهو من الخلق" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٧) "هي" ليست في (أ).

<sup>(</sup>A) لفظ الحلالة ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) "تعالى" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الأول".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠١/١.

ويجب أن يكون النبي على (1) دعا الناس (1) إلى عبادة غير الله عزوجل؛ لأنه قال لهم: اعبدوا الله، والله اسم مخلوق، ويجب أن يكون قوله تعالى: ﴿ سبح (1) اسم ربك الأعلى (1) فيسبح معنى: سبح (0) غير ربك، وكذلك قوله تعالى: (1) ﴿ تبارك اسم ربك ﴾ (1) معناه: تبارك (١) غير اسم (1) ربك إذا (1) كان اسمه غيره، وهذا كفر صراح من قائله (١).

قال القاضي أبو بكر: وتعتقد أن مشيئة الله سبحانه (١٢) ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته هو أجمع راجع إلى إرادته، وأن الإرادة صفة لذاته (١٢) غير مخلوقة (١٤) لا على ما يقوله القدرية، وأنه مريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه مما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده، وما يجعله منه كسبا لعباده من خير وشر، ونفع وضر وهدى وضلال (٥٠) وطاعة وعصيان، ولا يخرج حادث عن مشيئة، ولا يكون إلا بإرادته وقصده (١٦).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) قوله: "الله عزوحل".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فسيح".

<sup>(</sup>٤) الأعلى (١).

<sup>(</sup>٥) قوله"معنى سبح" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٧) الرحمن (٧٨).

<sup>(</sup>٨) "تبارك" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٩) "اسم" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "إذ".

<sup>(</sup>١١) قوله: "صراح من قاتله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله:"فإن الإرادة صفات للذات".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) زيادة "و".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "وضلالة".

<sup>(</sup>١٦) "رقصده" ليس في (ب).

قال أبو بكر بن فورك: وأن الله عزوجل علم أن أقواما (١) يسعدون بتوفيقه إذا (١) خلقهم وكلفهم، فكان (٦) مريدا في الأزلية (٤) أن يسعدوا بذلك كما علمهم (٥) فخلقهم سعداء.

وعلم أن آخرين يشقون عند خلقه بحرمانه إياهم العطا والتوفيق فـأراد أن يكونـوا كما علمهم فخلقهم أشقياء، وهو ما ذكره(١) عزوجـل في كتابـه: ﴿ فريـق في الجنـة وفريق في السعير﴾(٧).

وقوله تعالى:(^) ﴿ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة﴾ (٩).

وأنه عزو حل<sup>(۱۰)</sup> قد أراد الخير لأهل الخير، وأن يكونوا هم الخيرين به، وأراد الشر لأهل الشر وأن يكونوا هم الشريرين<sup>(۱۱)</sup> به.

وانه تعالى لا يخرج عن الحكمة بإرادة (۱۲) شيء من افعاله، كما لا يخرج عنها بعلمه بها، بل يجب ان يكون كلما حرى في ملكه مقصورا على علمه وحكمته وقضائه.

<sup>(</sup>١) في (ب) "قوما".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "إذ".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "وكان".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أزله".

<sup>(</sup>٥) في (ب) لوحة [٦/أ].

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ذكر".

<sup>(</sup>۷) الشورى (V).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٩) الأعراف (٣٠).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "حل وعز".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "الشرين".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قوله: "حكمه واراده".

# فصل [7] في الكلام الماية

وأن تعلم أن كلام الله عزوجل<sup>(۱)</sup> صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا به، وأنه قائم به ومختص بذاته، وأنه<sup>(۲)</sup> لا يصح وجوده لغيره، وإن كان محفوظا في القلوب ومتلوا بالألسن ومكتوبا في المصاحف، ومعزوا في المحاريب<sup>(۲)</sup> على الحقيقة لا على الجاز، وغير<sup>(۱)</sup> حال في شيء من ذلك، فإنه <sup>(۱)</sup> لو حل في غيره لكان ذلك الغير متكلما به وآمرا وناهيا ومخبرا وقائلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا<sup>(۱)</sup> فاعبدوني، وذلك حلاف دين المسلمين.

وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون حسما ولا جوهرا ولا عرضا، وأنه لمو كمان كذلك لكان من حنس كلام البشر ومحدثا كهو<sup>(۷)</sup> فتعالى الله عزوجل عن ذلك علموا كبيرا أن يتكلم بمثل كلام<sup>(۸)</sup> المحلوقين.

وتعلم أن كلامه (٢) مسموع (١٠) بالآذان وإن كان مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات، وأنه ليس من حنس المسموعات، كما أنه عزو حل (١١) مرثي في القيامة (٢١) بالأبصار وإن كان مخالفا لأجناس المرئيات، وكما أنه موجود مخالف لسائر الحوادث الموجودات.

<sup>(</sup>١) في (ب) "سيحانه".

<sup>(</sup>٢) في رأ) "أنه".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "المحارب".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "غير".

<sup>(</sup>٥) في (أ) لوحة [٦/١].

<sup>(</sup>٦) "أنا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) "كهو" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) ني (أ) "بكلام".

<sup>(</sup>٩) "كلامه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "مسموعا".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "حل وعز".

<sup>(</sup>١٢) "في القيامة" ليس في (ب).

وأن سامع كلامه سبحانه منه<sup>(۱)</sup> بغير واسطة ولا ترجمان كجبريل<sup>(۲)</sup> وموسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم<sup>(۲)</sup> سمعوه من ذاته غير متلو ولا مقروء، ومن عداهم ممن لم يتول<sup>(٤)</sup> الله عزوجل<sup>(٥)</sup> خطابه بنفسه، إنما سمع كلامه متلوا مقروءا.

وكذلك قال الله(٢) عزوجل: ﴿ وَكُلُّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلُّيمًا ﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿ منهم من كلم الله ﴾ (^).

وإن<sup>(۱)</sup> قراءتنا للقرآن كسب لنا نثاب عليها ونلام ونذم<sup>(۱)</sup> على تركها إذا وحبت علينا في الصلوات، وأنه لا يجوز أن يحكى كلام الله عزوجل ولا أن نلفظ به لأن حكاية الشيء مثله أو مقاربه<sup>(۱۱)</sup>، وكلام الله عزوجل لا مثل له من كسلام البشر، ولا يجوز أن يلفظ به ويتكلم الخلق به؛ لأن ذلك يوجب كون كسلام الله عزوجل للمتكلمين<sup>(۱۲)</sup> قائم بذاتين قديم ومحدث؛ وذلك فاسد بالإجماع والمعقول.

وأن كلامه عزوجل غير منتقض ولا متغاير.

قال ابن شاذان: الدليل على أن القرآن غير مخلوق:-

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله:"منه سبحانه".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "حويل".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليهم السلام".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "يتولا".

<sup>(</sup>٥) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) النساء (٢).

<sup>(</sup>٨) البقرة (٣٥٢).

<sup>(</sup>٩) "وإن" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "رنندم".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "وما يقاربه".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "لتكلمين".

قوله عزوحل: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ﴾ (١) فَفُصِلُ بَيْنُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرِ، فَلُو كَانَ أَمْرُهُ (٢) مُخْلُوقًا لَكَانُ كَانُ أَمْرُهُ (١) مُخْلُوقًا لَكَانُ كَانُهُ مَا لَكُنْ وَهُلُوا لَمُ الْكَالُمُ وَ(١) لا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وآخر<sup>(۱)</sup> قوله عزوجل: ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُهُ ۗ ۖ والسَّمَاءُ والأرضُ لا تقوم بمحلوق، فعلمنا أن أمره غير<sup>(۸)</sup> مخلوق.

وجواب<sup>(٩)</sup> آخر: قوله عزوجل: (١٠) ﴿ وَلُو أَنْمَا فِي الْأَرْضُ مِنْ شَجَرَةَ أَقَلَامُ وَالْبَحْسُرِ يمده مِن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ﴾ (١١) ومالا نفاذ له فغير مخلوق.

وقد روى أن النبي ﷺ قال: " أعوذ بكلمات الله التامات"(١٢)، والنبي عليمه السلام لا يستعيذ بمحلوق، وإنما يستعيذ بالله وصفاته.

وروي عنه أنه ﷺ قال: " القرآن كلام الله ليس بمخلوق"(١٣).

 <sup>(</sup>١) الأعراف (٤٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أمرا".

<sup>(</sup>٣) قوله: "لكان كأنه قال" ليس في رأ، وبدله: "لقال".

<sup>(</sup>٤) في (ب) كلمة مبهمة.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "أنه".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "آخر".

<sup>(</sup>۷) ألروم (۲۵).

<sup>(</sup>٨) قوله: "أن أمره غير" ساقط من (أ) وبدله: "أنه".

<sup>(</sup>٩) "وحواب" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) لقمان (۲۷).

<sup>(</sup>١٢) أعرجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٠/٤ ، والبخاري في صحيحه ١٣٣٢ بلفظ: "التامة".

<sup>(</sup>١٣) أورد الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد ٣٦٠/١ حديثا من رواية عبـدا لله بـن مسـعود مرفوعـا "القـرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق"، ثم عقب عليه قاتلا:"هذا الحديث منكر حدا وفيه من الجمهولين".

وذكر الجرحاني في كتابه الكامل في ضعفاء الرحال ٣٨١/١ عن أنس قال:"القرآن كىلام الله وليس كـلام الله بمخلوق" قال الشيخ: وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس فهو منكـر؛ لأنـه لا يعـرف للطحابـة الحنوض في القرآن".

وروي عنه أنه قال: " فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه"(١) فلما كان الله عزوجل غير مخلوق وهم مخلوقيين كان كلامه غير مخلوق، وكلامهم مخلوق.

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الحكمين: مــا حكمــت مخلوقــا إنمــا حكمـت القرآن<sup>(۲)</sup>.

ودليل(٢) عقلي: أنه لو كان القرآن مخلوقا لكان لا يخلوا:-

أن يكون الباري خلقه في نفسه، أو قائما بنفسه، أو قائما بغيره.

فيستحيل أن يحدثه بنفسه؛ لأنه تعالى ليس بمحل للحوادث.

ويستحيل أن يحدثه قائما بنفسه؛ لأنه صفة، والصفة لا تقوم بنفسها.

ويستحيل أن يحدثه في غيره؛ لأنه لو خلقه في غيره لوحب أن يكون كلاما لذلك لغير.

فلما فسد جميع ذلك صح أنه غير مخلوق(٤).

آخر: أن الباري سبحانه لا يخلوا:-

أن يكون لم يزل متكلما، أو غير متكلم؟

فإن كان لم يزل متكلما (٥) ثبت أن كلامه غير مخلوق.

وإن كان لم يزل غير متكلم وحب أن (١) يوصف بضد الكلام كالسكوت والآفات الدالة (٧) على حدث من حازت (٨) عليه، وقد أثبتنا قدمه تعالى.

<sup>(</sup>١) أحرجه الدارمي في سننه ٣٣/٢، والترمذي في سننه ١٨٤/ وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢٥٨/١٣ ، وقال أحرجه الترمذي في سننه مصححا.

<sup>(</sup>٣) كلمة مبهمة في النسختين ولعل ما أثبت هو الأقرب للمعنى.

<sup>(</sup>٤) من قوله:"وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعوذ بكلمات الله التامات"... إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) لوحة [٦/ب].

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة "يكون".

<sup>(</sup>٧) "الدالة" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>A) في (ب) "حادث". وفيها لوحة [٦/ب].

-وأيضا- فلو لم يزل غير (١) متكلما (٢) لكان عاجزا عن الكلام، والعاجز لا يكون إلها، فثبت أنه لم يزل متكلما، وأن كلامه قديما كهو.

وفيما ذكرنا من ذلك كفاية مقنعة.

## فصل [٧- في مسائل شتى من الإعتقادات]

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وأن تعلم أن صفة الشيء (٢) ما قامت بالشيء الموصوف، وأن الوصف: هو قول الواصف الدال على الصفة، بخلاف ما تذهب إليه القدرية.

وأنه عزوجل مقدر لأرزاق جميع الخلق وموقت لآجــالهم، وخــالق لأفعـالهم، وقــادر على مقدوراتهم، وأنه رب لها لا خالق لها غيره، ولا رازق سواه.

كما أخبر تعالى<sup>(١)</sup> في قوله عزوجل: ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثـم ويكم﴾ (°).

وقال عزوجل: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يُسْتَقَدُّمُونَ﴾. وقال تعالى: ﴿ هُلُ مَنْ خَالَقَ غَيْرِ اللهِ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ لَا يَخْلَقُونَ شَيًّا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ﴾ (^^).

وأن بيده الخير والشر<sup>(٩)</sup>، والنفع والضر، وأنه مقدر جميع الأفعال لا يكون حادثًا إلا

<sup>(</sup>١) "غير" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "متكلم".

<sup>(</sup>٣) "الشع" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) "تعالى" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) الروم (٤٠).

<sup>(</sup>٦) الأعراف (٣٤).

<sup>(</sup>٧) فاطر (٣).

<sup>(</sup>٨) النحل (٢٠).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "الشر والحير".

بأمره وإرادته (۱)، ولا يخرج مخلوق عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكسن، وأنه عزو حل فعال لما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا(۲) هادي لمن أضله، ولا مضل لمن هداه.

كما قال تعالى: (٢) ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل [فلن تحد له وليا مرشدا](١)﴾(٥).

وكل ينتهي إلى سابق علمه، ولا(١) محيص لأحد عنه.

وأنه موفق لأهل محبته وولايته لطاعته، وخاذل لأهل معصيته، عدل ذلك من تدبيره وحكمته.

وأنه عادل على خلقه بجميع ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر، ونفع وضر، وغنى وفقر، ولذة وألم، وصحة وسقم، وهداية وضلالة، لايسأل عما يفعل وهم يسألون ﴿[قل] فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين﴾(٧).

وأن على العباد (^) حفظة يكتبون أعمالهم كما قال تعالى: (٩) ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ (١٠)، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم الله عزو حل ﴿ يعلم عائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) بأمره" ليس في رأ)، وفيها: "بإرادته".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفتين ليس في النسختين، ومحله قوله تعالى:﴿ فلا هادي له﴾.

<sup>(</sup>٥) الكهف (١٧).

<sup>(</sup>١) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٧) الأتعام (٩٤١).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "للعباد".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>۱۰) ق (۱۸).

<sup>(</sup>۱۱) غافر (۱۹).

وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله عزوجـل كمـا قـال تعـالى:(١) ﴿قـل يَتُوفَاكُم ملك الموت الذي وكل يكم﴾(٢).

وأن الخلق ميتون بآحالهم، وأنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما بدأهم يعودون حفاة عراة (٢) غرلا(٤).

وأن الأحساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتحازى، والجلود التي كانت في الدنيا والألسنة (٥) والأيدي والأرجل هي (١) التي تشهد عليهم يوم القيامة على من يشهد عليه منهم.

وأنه سبحانه يعيد العباد، ويحي الأموات، وأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ويجيء بالملائكة صفا صفا.

ويمد الصراط، وتوزن صحائف الأعمال كما قال عزوجل: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ﴾ (٧) ، ﴿ فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون ﴾ (٨).

وأنهم أهل يمين وشمال، يؤتون كتبهم بأيديهم، فمن أوتي كتاب بيمينه (٩) فأولتك هم المفلحون، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولتك هم الحاسرون.

<sup>(</sup>١) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>Y) السحدة (11).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عراة حفاة".

 <sup>(</sup>٤) "المغرل: جمع الأغرل، وهو الأقلف، والغرلة القلفة" وهي "الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي"، والأقلف هــو الـذي لم يختن.

ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣٦٢/٣ (غرل) و١٠٣/٤ (قلف)، ومختار الصحاح ٢٢٩ (قلف).

<sup>(</sup>٥) "والألسنة" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٦) "هي" ليس في (ب). .

<sup>(</sup>٧) الأنبياء (٤٧).

<sup>(</sup>٨) الأعراف (٨)، وفي (أ) لوحة [٧/أ].

<sup>(</sup>٩) "بيمينه" ساقط من (أ).

وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنار وأعدهما لأهل الثواب والعقاب، وقد أخبر بذلك في كتابه في قوله(١).

وقال (<sup>1)</sup> تعالى: ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ (<sup>0)</sup>.

وقال تعالى: ﴿ جنة عرضها كعرض السماء والأرض﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعًا ﴾ (٧).

وذكر الصراط في غير موضع من كتابه، وورد بثبوته (٨) صحيح الروايات، وما يلحق الناس عليه من الأهوال، ﴿ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ﴾ (٩).

فيجوزه العباد بقدر أعمالهم مناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه (١٠) من نــار حهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم فيطرحون في غير الحياة فينبتون كما تنبت الحبة.

وأن الله عزوجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمحتنبي (۱۱) الكفر، وهمو الذي أراد بقوله تعالى: (۱۲) ﴿ إِن تَجْتَنْبُوا كَبَائِر مَا تُنْهُونُ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْهُ الْكُورُ، وهمو الذي أراد بقوله تعالى: (۱۲) ﴿ إِنْ تَجْتَنْبُوا كَالِهُ (۱۲).

<sup>(</sup>١) في (ب) "فقال".

 <sup>(</sup>٢) "تعالى" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) الرعد (٣٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) لوحة [٧/أ].

<sup>(</sup>٥) غافر (٢٦).

<sup>(</sup>۲) الحديد (۲۱).

<sup>(</sup>٧) الأنبياء (٧٤).

<sup>(</sup>A) في (أ) قوله: "ووردت بثبوت".

<sup>(</sup>٩) الزمر (٦١).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "عليهم".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "عجتنبه".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) زيادة:"عز وحمده بقوله".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) زيادة "من".

<sup>(</sup>١٤) النساء (١٤).

وأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات، وأنه يغفر لمن يشاء من المذنبين من أمة نبيه (١) محمد على المقام على ظلمهم كما قال عزوجل: ﴿ وإن (٢) ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم (٤).

وانه يشفع نبيه محمد ﷺ (°) وأهل بيته وأصحابه ومن يشاء من صالح عباده (۱) في عصاة أهل (۷) ملته ويخرج بشفاعة رسوله ﷺ (۸) قوما من النار بعد أن صاروا جمعا وامتحشوا فيها (۹).

وأنه لا يديم عذابه إلا على الكافرين، ولا يخلد في ناره إلا الجاحدين المكذبين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا القوم الكَافرون ﴾ (١٠)، ﴿ وإن جهنم لحيطة بالكافرين ﴾ (١٠).

وأنه تعالى<sup>(۱۳)</sup> يجازي بالحسنة عشر أمثالها، وبالسيئة مثلها، ويعفو عن كثير، ولا يضبع عمل عامل من المؤمنين، كما قال سبحانه: ﴿ من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن حاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها (<sup>11)</sup>.

<sup>(</sup>١) "نبيه" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) "محمد صلى الله عليه وسلم" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "إن".

<sup>(</sup>٤) الرعد (٦).

<sup>(</sup>٥) "محمد صلى الله عليه وسلم" ليس في (ب) وبدلمه: "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عبده".

<sup>(</sup>Y) "أهل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) "صلى الله عليه وسلم" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله:"بعدما امتحشوا فيها وصاروا جمعا".

<sup>(</sup>١٠) "إنه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) يوسف (۸۷).

<sup>(</sup>١٢) التوبة (٩٤).

<sup>(</sup>١٣) "تعالى" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٤) الأنعام (١٦٠).

((۱) أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى (٢).

﴿ وَإِنِّي لَغْفَارَ لَمْنَ تَابُ وَآمِنَ وَعَمَلُ صَالِحًا ﴾ (٣).

﴿ وَأَنَ السَّاعَةُ آتِيةً لَا رَيْبُ فِيهَا وَأَنَ اللهِ يَبْعَثُ مِنَ فِي الْقَبُورِ ﴾ (٤).

وأن ورود حوض النبي ﷺ (°) لحق قلم الا يضمأ من شرب منه من المؤمنين، ويمنع (١) منه من المؤمنين، ويمنع (١) المستقيم.

وأن المؤمنين و الكافرين يحيسون في قبورهم، وأنهم يفتنون ويسالون، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخسرة، وأن أرواح المؤمنين منعمة إلى يوم الدين، (٩) وأرواح الكافرين في سجين في العذاب الأليم إلى يوم الدين.

وأن الله سبحانه (۱۰) قد احتج على عباده برسله، وكشف قناعهم، وقطع عذر العباد في الدلالة على صدقهم بما (۱۱) آتاهم به من الآيات وظاهر المعجزات، وتابع الرسل وأنزل عليهم الكتب (۱۲)، وشرع الشرائع وفرض (۱۲) الفرائض، وختم النبوة برسالة محمد عليه السلام، (۱۱) وقال على: (۱۱) لا نبي بعدي "(۱۱)، فجعله آخر

 $(x,y) \in \mathcal{L}_{p,q}(x,y) \cap \mathcal{L}_{p,q}(x,y)$ 

<sup>(</sup>١) زيادة "و" في النسختين.

<sup>(</sup>٢) آل عمران (١٩٥).

<sup>(</sup>٣) طه (٣).

<sup>(</sup>٤) الحج (٧).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "حق".

<sup>(</sup>V) في (ب) "ويمتنع".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "السبيل".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "القيامة".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "لما".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "الكتاب".

<sup>(</sup>۱۳) ني (ب) "وتدر".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "بمحمد صلى الله عليه وسلم".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مسلم في صحيحه ١٤٧١/٣.

المرسلين، وفضله على العالمين، وحعل دينه وكتابه مقدماً(١) على جميع الكتـب والأديان.

### [قصل ٨- في قضل الصحابة ومراتبهم والكف عن عنهم]

وأن خير القرون قرنه المذي بعث فيه، وأفضل أمته الذين شاهدوه فصدقوه (٢) ونصروه، وأخذوا عنه وبلغوا الخطاب عنه، (٢) ثم الذين يلونهم، كما قال المحلانهم "(٥).
"خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم "(٥).

وقال في أصحابه رضي الله عنهم: " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد (١) أحدهم ولا نصيفه "(٧).

وأفضل أصحابه رضي الله عنهم أهمل عصره المهاجرون معه الذابون عنه، شم الأنصار، ثم التابعون (<sup>(۱)</sup> لهم بإحسان إلى يوم الدين<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهم أجمعين<sup>(۱)</sup>.

وأن أفضل المهاجرين رضي الله عنهم العشرة(١١) المعدودون في الجنة(١٢).

وأن أفضل العشرة رضي الله عنهم (١٣) الأئمة الأربعة أبو يكر ثم عمر ثم عثمان ثمم على رضوان الله عليهم أجمعين.

 <sup>(</sup>١) في (ب) "مهيمنا"، وفي (أ) لوحة [٧/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وصنفوه

<sup>(</sup>٣) في (ب) "منه".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) أعرجه البخاري في صحيحه ٩٣٨/٢، ومسلم في صحيحه ١٩٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) "مد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) أعرجه البخاري في صحيحه ١٣٤٣/٣ ، ومسلم في صحيحه ١٩٦٧/٤.

 <sup>(</sup>٨) في (ب) لوحة [٧/ب].

<sup>(</sup>٩) قوله: "إلى يوم الدين" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) قوله:"رضي الله عنهم أجمعين" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١١) "العشرة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "للجنة".

<sup>(</sup>١٣) قوله:"رضي الله عنهم" ليس في (أ).

وقيل: ثم عثمان وعلي، ويكف عن التفضيل بينهما، وروي ذلك عن مالك، وقال: ما(١) أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، ويرى الكف عنهما(٢).

وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث.

ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم من الأنصار، ومن جميع أصحابه على قدر الهجرة والمسابقة (٢٠ والفضيلة.

وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل (<sup>1)</sup> التـابعين رضي الله عنهم أجمعين.

### فصل [٩- في الإمامة]

وأن الإمامة في قريش مقصورة عليهم دون من سواهم من جميع العرب والعجم. وأن إقامة الإمام مع القدرة عليه والإمكان منه فرض على الأمة لا يسمع تركه ولا التخلف عنه، وأنه موكول إلى أهل الحل والعقد دون النص من الرسول المالي الله أهل الحل والعقد دون النص من الرسول المالية الشاء (١٠٠) وأنه

<sup>(</sup>۱) في (ب) "وما".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعامع لابن أبي زيد ٤٦ ١-٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "والسابقة".

<sup>(</sup>٤) "أفضل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "وأن".

<sup>(</sup>V) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "والذي".

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

من فروض (١) الكفاية، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وأنه واحب طاعة الأثمة وإعظامهم وتوقيرهم، وطاعة خلفائهم والنائبين عنهم، وتسرك المسابقة (٢) لهم، وذلك متفق في عليه العادل (٢) المستقيم منهم.

وأما العادل عن ذلك منهم بظلم وتعطيل حد فإنه يجب وعظه وترك طاعته فيما هو عاص فيه ومعونته على ذلك، ويلزم<sup>(1)</sup> إذكاره بالله عزو حمل ودعاؤه إلى طاعته ومراجعته وإقامة العدل والقسط.

قال أبو محمد: وكل من ولي المسلمين عن رضى أو عن غلبة فاشدت شوكته (٥) [و] وطأته من بر وفاحر فلا يخرج عليه حار أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج البيت، وتدفع الصدقات إليهم وهي (١) بحزية إذا طلبوها، وتصلي خلفهم الجمعة والعيدين (٧).

قال غير واحد من العلماء، وقاله (<sup>۸)</sup> مالك: لاتصلسي خلف المبتدع (<sup>۹)</sup> منهم إلا أن تخافه فصل وزاءه، (۱۰) واختلف في الإعادة (۱۰).

ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهـل الذمـة عـن نفسك ومالك.

The first of the second state of the second second

The continues the second of th

The control of the state of the

<sup>(</sup>١) في (ب) "فرائض".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "المشاقة".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "العدل".

<sup>(</sup>٤) ياض في (أ) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) "شركته" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) "رهى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "والعيدان"، ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "وقال".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "مبتدع".

<sup>(</sup>١٠) "وراءه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٨.

قال(١) الرسول(٢)التَّكِيُّلِمَّ: " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه ﷺ(٢)

وقال الله الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من (1) بعدي عضوا عليها بالنواحذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار "(٥).

وحدر عليه (٢) من (٧) الفتن والأهواء والبدع، ومن زلة العالم.

## فصل [ • ١ - في التزام السنن وتأويل السلف]

ويلزم تسليم السنن (^) وأن<sup>(1)</sup> لا تعارض برأي ولا ترفع بقياس، وما تأوله منها<sup>(۱)</sup> السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك<sup>(۱)</sup> عما أمسكوا، ونتبعهم فيما يينوا، ونقتدي<sup>(۱)</sup> بهم فيما استنبطوه ورأوه<sup>(۱)</sup> في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله.

<sup>(</sup>١) في (أ) "وقال".

<sup>(</sup>٢) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "رسوله عليه السلام"، أخرجه مالك في للوطأ ٨٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) قوله:"وكل ضلالة في النار" ليس في (ب)، أعرجه المترمذي في سننه ٤٤/٥ ، وابن ماحه في سننه ١٥/١.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عن".

<sup>(</sup>A) في (أ) لرحة [A/أ].

<sup>(</sup>٩) "أن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) "منها" ليست في (أ).

<sup>(</sup>١١) في (أ) قوله:"ويستغنى أن تمسك".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "ونقتدوا".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) كلمة مبهمة.

وكل ما<sup>(۱)</sup> قدمنا ذكره هو قول أهل السنة وأثمة الناس في الفقه والحديث على ما ييناه، وكله قول مالك رضي الله عنه (۲)، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه.

قال مالك: قال عمر بن عبدالعزيز (٢) رضي الله عنه (٤): سن رسول الله ﷺ (٥) سنة الأحذ بها تصديق لكتاب الله عزوجل، واستكمال لطاعته سبحانه، وقرة على دين الله عزوجل، أن ليس لأحد تبديلها ولا تغيرها (٧)، ولا النظر فيما خالفها، من اهتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وسليت مصيرا (٨).

قال مالك: أعجبنى عزم عمر في ذلك.

قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث، قال من اقتدي به: وإنه (٩) لضعيف أن يقال: حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين يبلغهم الحديث عن غيرهم (١٠) فيقولون: ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على خلافه (١١).

وكان أبو بكر(١٢) محمد بن أبي بكر بن حـزم ربمـا قـال لـه إخـوة: لم(١٣) لم تقـض

<sup>(</sup>١) في (أ) "وكلما".

<sup>(</sup>٢) "رضى الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) لوحة [٨/أ].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عنهما".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "دينه لا إله إلا هو" بدل قوله: "دين الله عزوحل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "أن يبلخا ولا أن يغيرها".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٩.

<sup>(</sup>٩) في (أ):إنه".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) قوله: "عن غيرهم الأحاديث".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "غيره"، ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٤٩-٥١٠.

<sup>(</sup>١٢) "أبوبكر" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "لو".

بحديث كذًا! فيقول: لم<sup>(١)</sup> أجد الناس عليه.

قال النحعي: لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضون إلى الكوعين لتوضأت. كذلك، وأنا أقرؤها إلى المرفقين؛ وذلك لأنهم (٢) لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسوله في الله ويظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه.

قال عبدالرحمن بن مهدي (٤): السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة حسير مسن الحديث (٥).

قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولـولا أن الله عزوجل أنقذنا بمالك والليث لضللنا<sup>(٩)</sup>.

وروي أن النبي ﷺ (١٠) قال: " يحمل(١١) هذا العلم من كـل خلف عدولـه ينفـون

<sup>(</sup>١) في (أ) "له".

<sup>(</sup>۲) في أن "أنهم".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

 <sup>(</sup>٤) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرحال
 والحديث، مات سنة ٩٩٨هـ، وهو ابن ٧٣ سنة.

ينظر: التقريب ٣٥١ (٤٠١٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٧) "الحديث" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "أو".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الحامع لاين أبي زيد ١٥٠.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "بجهل".

عنه تحريف الضالين<sup>(١)</sup>، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولتك أصحاب محمد وقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولتك أصحاب محمد والإثنان أفضل هذه (أ) الأمة وأنورها (أ) قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختيارهم الله عزوجل (أ) لصحبة نبيه والله الله عزوجل (أ) لصحبة نبيه والله الله عن أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على المستقيم (أ) وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم (أ).

قال عمر رضي الله عنه: قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا (١٠٠٠).

قال مالك: وإنما فسدت الأشياء حين تعدى بها منازلها، وليس هذا الجدل من الدين بشيء (١١).

وقال (۱۲) عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: من جعل دينه عرضا للخصومات أكـــثر الشغل، والدين قد فرغ منه، وليس بأمر يتوقف فيه النظر (۱۲).

قال عمر بن عبدالعزيز: لست بمبتدع ولكني متبع(١١).

 <sup>(</sup>١) في (ب) "الغالين".

<sup>(</sup>٢) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٠٩/١٠ بلفظ:"يرث هذا العلم"، والطبراني في مسند الشاميين ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "مولاء".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "وأبرها".

<sup>(</sup>٦) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "رسوله عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "أثرهم".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيَّد ١٥١. وقوله:" قال مالك: وَإِنَّمَا فَسَدَت الأشياء" مكرر في النسختين.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في الموطأ ٨٧٤/٢.

<sup>(</sup>١١) ينظر: سير أعلام النبلاء للنهيي ١٠٨/٨.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) قال".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "النظر فيه"، أحرحه الدارمي في سننه ١٠٣/١، وينظر: سير أعلام النبلاء لَللَّهي ١١/٥٨١.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: سنن الدارمي ١/ ١٠٦ ، والجامع لابن أبي زيد ١٥٢.

قال مالك: وكان<sup>(۱)</sup> يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك<sup>(۲)</sup>؛ لأنك<sup>(۳)</sup> لا تدري ما يبلغك<sup>(٤)</sup> من ذلك<sup>(٥)</sup>.

ولقد سمع رحل<sup>(۱)</sup> من أهل المدينة <sup>(۷)</sup> شيئا من بعض أهل القدر، فعلق بقلبه <sup>(۱)</sup>، فكان يأتي إخوانه الذين ينصحهم فإذا نهوه <sup>(۱)</sup> قال: فكيف بما علق بقلبي، <sup>(۱)</sup> ولو <sup>(۱۱)</sup> علمت أن الله رضى أن ألقي نفسي من فوق هذه المنارة <sup>(۱۲)</sup> فعلت <sup>(۱۲)</sup>.

قال مالك: ولقد قال رجل: دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما، فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين: أنا أخبرك لم (١٤) ذلك؛ لأنك لم تتق الله عزوجل، ولو اتقيته لجعل(١٥٠) لك مخرجا(٢٠٠).

<sup>(</sup>١) في (أ) "فكان".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "دينك".

<sup>(</sup>٣) "لأنك" ليس في (ب).).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يعلقك".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "رحلا".

<sup>(</sup>٧) في (أ) لوحة [٨/ب].

<sup>(</sup>٨) في (ب) "قلبه".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "لقوه".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) قوله: "كيف بما على قلبي".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "لو".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "هذا للنار".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٢.

<sup>(</sup>١٤) "لم" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥١) في (أ) قوله:"لو اتقيته يجعل".

<sup>(</sup>١٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٢.

ومن قول أهل السنة: أن (١) لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج احتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرحوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم (٢) النبي التأويل من الدين (٤)، وجعل المحتهد في الأحكام مأجورا وإن (٥) أخطأ(١).

قال مالك: والقدرية أشر<sup>(۷)</sup> الناس، ورأيتهم أهل طيش وسنحافة عقول، ونزع بـآي كثيرة عليهم منها: –

قول الله تعالى: (٨) ﴿ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ﴾ (٩).

ومنها: ﴿ وَأُوحِي إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَنْ يَوْمَنْ مِنْ قُومِكَ إِلَّا مِنْ قَدْ آمَنْ ﴾ (١٠).

وقال عزوجل: ﴿ وَلَا يُلْدُوا إِلَّا فَاحْرًا كَفَارًا﴾ (١١).

وذكرهم في آي كثيرة.

## فصل [11- في ثبوت بعض الأحاديث]

قيل لمالك: فمن يحدث بالحديث: أن الله عزوجل خلق آدم على صورته (١٢)، وأن الله يكشف عن ساقه يـوم القيامة (١٢)، وأنه يدخل يـده في جهنم فيخرج منها من

<sup>(</sup>١) "أن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) لوحة [٨/ب].

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) الحديث أعرجه البخاري في صحيحه ١٢١٩/٣ ومسلم في صحيحة ٧٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٥) في (أ) "ولو".

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٢٧٦، ومسلم في صحيحه ١٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "شر".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>٩) التوية (١١٠).

<sup>(</sup>۱۰) <del>ه</del>ود (۳۲).

<sup>(</sup>۱۱) نوح (۲۷).

<sup>(</sup>١٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٩٩٩، ومسلم في صحيحه ٢٠١٧/٤.

<sup>(</sup>١٣) الحديث أعرجه مسلم في صحيحه ١٦٧/١.

ﺃﺭﺍﺩ<sup>(١)</sup>، وأن ابن عجلان<sup>(١)</sup> يحدث بذلك<sup>(١)</sup>!

فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال: لم يكن ابن عجلان من الفقهاء(1).

و لم ينكر حديث التنزيل<sup>(°)</sup> ولا حديث الضحك<sup>(۱)</sup>، وأنكر حديث أن العـرش اهـتز لموت سعد<sup>(۷)</sup>.

### [فصل ١٢ - في جملة اعتقاد المكلفين]

قال القاضي وغيره: ويجب أن يعتقد المكلف، ويقول إن أمكنه القول: إنني (١٠) رضيت بالله ربا وبمحمد علي (١٠) نبيا، وبالقرآن إماما، وبالسنة والأثر حجة وبيانا (١٠)، وبالكعبة قبلة، وبالمسلمين إخوانا، وبالسلف الصالح والتابعين لهم بإحسان والذين حاؤا من بعدهم والمتمسكين بهديهم أئمة للدين أعلاما، وإنني (١١) دائن بكل ما أوجبه (١٠) الله على خلقه من الإقرار بالشهادتين، وتصديق جميع ما أتت به الرسل والكتب،

<sup>(</sup>١) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠٤/٨.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عجلان المدني، صدوق اعتلطت عليه أحاديث أبي هريرة، مات سنة ١٤٨هـ.

ينظر: التقريب ٤٩٦ (٢١٣٦).

 <sup>(</sup>٣) في (ب) ذلك".
 (٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "التنزل"، حديث التنزيل أخرجه البخاري في صحيحه ٣٨٤/١ ، ومسلم في صحيحه ٢١/١٥.

<sup>(</sup>٦) الحديث أحرحه البخاري في صحيحه ١٠٤٠/١، ومسلم في صحيحه ٤/٣٠٥١.

<sup>(</sup>٧) أعرحه البخاري في صحيحه ١٣٨٤/٣.

وسعد هذا هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الشبهلي، أبو عمرو سيد الأوس، شبهد بدرا ومناقبه كثيرة، واستشهد من سهم أصابه بالخندق.

ينظر: التقريب ٢٣٢ (٥٠٥)، الإصابة ٢/٥٥–٣٦ (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٨) "إنني" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) "وبيانا" ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "وإني".

<sup>(</sup>۱۲) ي (أ) "أوحب".

وجميع فرائض الله (۱) في الدين، وما ندب الله عزوجل إليه ورغب في (۱) فعله، وإباحة جميع ما أحله وأطلقه لعباده، وتحريم جميع ما حرمه من سفك الدماء (۱) والسرقة والزنى واستحلال الأموال، وترك الواجبات، ونكاح ذوات المحارم من النسب والرضاع والصهر والمحصنات إلى غير ذلك من جميع المحرمات.

واعتقاد هذه الجملة التي ذكرنا والتصديق بها<sup>(١)</sup> وبما حماء من خبر الإسراء بـالنبي عليه الكبرى<sup>(١)</sup>.

وبما ثبت من خروج الدحال<sup>(۷)</sup>، ونزول عيسى عليه السلام<sup>(۸)</sup> وقتله إياه<sup>(۹)</sup>، وبالآيات التي بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابـة<sup>(۱۰)</sup>، وغير ذلك مما صحت به الروايات.

<sup>(</sup>١) لفظ الحلالة ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) كلمة مبهمة في (ب).

<sup>· (</sup>٣) في (أ) "الرحل".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لها".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) حديث الإسراء أحرجه البحاري في صحيحه ٩/٣ ، ١٤٠ ومسلم في صحيحه ٩/٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤/)، ومسلم في صحيحه ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله:"صلى الله على نبينا وعليه".

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٧٢/٣، ومسلم في صحيحه ١٣٥/١.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٠/٤.

## [الباب الثامن] باب

في مبعث النبي ﷺ وأيامه ونسبه وعمره (٢) وصفته، وذكر ولده وزوجاته و<sup>(٢)</sup> العشرة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وشيء من التاريخ، ومتى فرضت الشرائع (٤)

### [فصل ١- في مبعثه وأيامه]

قال الإمام أبو محمد رضي الله عنه: (٥) قال غير واحد من أهل العلم ومنه كثير مما حفظ عن مالك(١) في هذا المعنى: أن رسول الله ﷺ (٧) ولد يوم الإثنين لاثني (٨) عشرة ليلة خلت(٩) من شهر ربيع الأول عام الفيل.

ونبئ يوم الإثنين، قال مالك وغيره: وهو ابن أربعين سنة (١٠٠٠.

قال محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي: ويقال: إنه نزل(١١) عليه القرآن

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وعمره ونسبه".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "وذ".

<sup>(</sup>٤) من قوله: "وشئ من التاريخ..." إلى هنا ليس في (ب)، وفي (أ) لوحة [٩/أ].

 <sup>(</sup>٥) "رضى الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة في هامش (١) "ابن الأصبحى".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "لاثنا".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "مضت".

 <sup>(</sup>۱۰) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۱۵۸–۱۵۹.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "أنزل" بدل قوله:"إنه نزل".

وهو<sup>(۱)</sup> ابن ثلاث<sup>(۲)</sup> وأربعين سنة<sup>(۳)</sup>.

قال مالك: وأقام بمكة عشرا، وبالمدينة عشرا.

قال(٤) وفرضت: الصلوات(٩) الخمس ليلة الإسراء بمكة(٢)، وأتمت الصلاة بالمدينة.

قال مالك: و<sup>(۷)</sup> أقام أبوبكر للناس<sup>(۸)</sup> الحج سنة تسع بعـد خروج أبـي بكـر لإقامـة الحج من غير فرض<sup>(۹)</sup> ولكن لإقامة الحج<sup>(۱۱)</sup> على ما تقدم، ولو كــان مفروضـا<sup>(۱۱)</sup> مـا أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(۱۲)</sup>.

قال مالك: وصرفت القبلة قبل بدر بشهرين.

وقالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٣) يـوم الإنشين لاثـني عشـرة ليلـة (١٠) علم عشـرة ليلـة (١٠) علم عشـرة الأول حـين اشـتد الضحـي لإحـدي عشـرة (١٧) سـنة

<sup>(</sup>١) "وهو" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "ثلاثة".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "قالوا".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "الصلاة".

<sup>(</sup>٦) في (ب) قرله: "مكة ليلة الإسراء".

<sup>(</sup>٧) في (أ) زيادة "لو".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "الناس".

<sup>(</sup>٩) "فرض" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>١٠) من قوله: "ستة تسع. " إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "فرضا".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "عشر"، و"ليلة" ساقط منها.

<sup>(</sup>١٥) "شهر" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب) لوحة [٩/أ].

<sup>(</sup>١٧) في (أ) "عشر".

خلت (۱) من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، فيما قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما (۲)، وفيما روى مالك عن أنس بن مالك (۱) أنه كان ابن (۱) ستين سنة (۱). قال مالك: توفي النبي الله (۱) وأبو بكر وعمر إبنا ستين سنة (۷).

### [فصل ٢- في صفاته]

قال مالك: قال أنس بن مالك: كان رسول الله على (^) ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، وليس بالجعد (١١) القطط (٢١)، ولا بالأدم (١٠)، وليس بالجعد (١١) القطط (٢١)، ولا

ينظر: الإصابة ١/٤٨ (٢٧٧).

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٣٧٤/٣ (مهق).

ينظر: مختار الصحاح ٤ (أدم).

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٢/٥٧١ (حعد).

<sup>(</sup>١) "محلت" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: صحيح البحاري ١٨٠٠/٣، وصحيح مسلم ١٨٢٥/٤.

<sup>(</sup>٣) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبسو حمرة الأنصاري الخزرحي، محادم رسول الله الله وأحمد المكثرين من الرواية عنه.

<sup>(</sup>٤) قوله: "آنه كان ابن" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: للوطأ ٩١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الموطأ ٩١٩/٢.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) الأمهق :"هو الكريه البياض كلون الجص".

<sup>(</sup>١٠) الأدم :"بفتحتين، جمع أديم ... والأدم من النلس: الأسمر".

<sup>(</sup>١١) الجعد: "في صفات الرحال يكون مدحا ودّما، فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والحنلق، أو يكون حعد الشعر وهو ضد السبط... وأما الذم فهو القصير المبرد الحنلق".

<sup>(</sup>١٢) القطط: "الشديد الجعودة".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٣٣٤/٢ .

بالسبط(١)، بعثه الله عزوجل(٢) على رأس أربعين سنة(٢)، وتوفياه الله عزوجـل(٢) على ً يأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء<sup>(ه)</sup>.

# [فصل ٣- في ذكر أولاده]

وقالوا: مات على ولم يخلف من ولده غير فاطمة رضى الله عنها(١)، وكان جميع ولده ثمانية، ويقال: سبعة، فبالذكور منهم القاسم(٧) وبه كان على يكنى، والطاهر والطيب(^) وإبراهيم، ويقال: أن الطاهر هو الطيب، ويقال: هو عبدالله، وبناته:

<sup>(</sup>١) السبط: بسكون الباء وكسرها ، وسبط القصب الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء، والقصب يريد بها ساعديه وساقيه، وقد يكون المراد: السبط من الشعر المنسط المسترسل، "أي كان شعره وسطا بينهما".

ينظو: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) "عزوجل" ليس في (ب).

<sup>· (</sup>٣) "سنة" ليس في رأ).

<sup>(</sup>٤) قوله:"ا لله عزوحل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الموطأ ٢/٩١٩.

<sup>(</sup>٦) الزهراء بنت سيدنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشية، تكنى أم أبيها، أصغر بنات النبي وأحبهن إليه، ولدت والكعبة تبني وعمر النبي خمس وثلاثون سنة، توفيت ليلة الثلاثاء لشلاث علون من شهر رمضان سنة ١١هـ.

ينظر: الإصابة ٤/٥٣٥-٣٦٨ (٨٣٠).

<sup>(</sup>٧) القاسم ابن النبي ﷺ وبه كان يكني ، ولد قبل النبوة ، وتوفي وهو ابن سنتين.

ينظو: تهذيب الأسماء ٢٦/١.

<sup>(</sup>٨) الطاهر والطيب ابن النبي ﷺ هو عبدا لله بن سيد البشر عمد رسول الله ﷺ ، وسمى بذلك؛ لأنه ولد بعد النبوة بمكة المكرمة.

ينظر: تهذيب الأسماء ٢٦/١.

زينب (١) ورقية (٢) وأم كلثوم (٢) وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين.

وولده كلهم من حديجة بنت (٤) خويلد (٥) إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية (١) مات وهو ابن ثمانية عشر شهرا، ويقال: ستة عشر شهرا (٧)، وبناته كلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاحرن، وكانت زينب تحت أبي العاص بن الربيع (٨) زوجها إياه (٩) النبي

×

ينظر: الإصابة ٢٠٦/٤ (٤٦٦).

(٢) رقية بنت سيد البشر ﷺ زوج عثمان بن عفان وأم ابنه عبدا لله ، مرضت بالمدينة لما محرج الرسسول ﷺ إلى بدر وماتت يوم وصول البشرى بنصر المسلمين.

ينظر: الإصابة ٤/٧٩٧-٢٩٨ (٤٣٠).

(٣) أم كلئوم بنت سيد البشر محمد ، تزوجها عثمان بن عفان بعد موت أحتها رقية عنده، وقمد تزوجها
 قبل البعثة عتبة بن أبي لهب، و لم يدخل بها، توفيت سنة ٩ هـ و لم تلد منه.

ينظر: الإصابة ٤٦٦/٤ (١٤٧٠).

(٤) في (ب) "ابنة"

(٥) عديجة بنت عويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية، زوج النبي الله وأول من صدقت بمعنه مطلقا، توفيت لعشر حلون من رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين، وعمرها خمس وستين، وقبل غير ذلك.

ينظر: الإصابة ٢٧٢/٤-٢٧٦ (٣٣٥).

(٦) مارية التبطية أم ولد رسول الله على بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية إليه في سنة سبع مسن الهجرة،
 توفيت في خلافة عمر في المحرم سن ٦٦هـ، ودفنت بالبقيع.

ينظر: الإصابة ٤/٣٩١ (٩٨٤).

(٧) "شهرا" ساقط من (أ).

(٨) أبو العاص بن الربيع اختلف في اسمه فقيل لقيـط، وقيـل الزبير، وقيـل: هشيـم أبـو العـاص بـن الربيـع بـن
 عبدالعزى، زوج زينب بنت الرسول هي ، مات في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة ١٢هــ.
 ينظر: الإصابة ١٢١/٤ -١٢٢ ( ٢٩٢).

(٩) في (أ) قوله: "زوحه إياها".

<sup>(</sup>١) هي زينب بنت محمد بن عبدا لله بن عبدالمطلب القرشية الهاشمية، أكبر بناته وأول من تزوج منهسن، ولمدت قبل البعثة بمدة قبل: إنها عشر سنين، تزوحها ابن محالتها أبو العاص بسن الربيع، توفيت في أول سنة نمان من الهجرة.

عَلَيْ (۱) قبل أن ينزل عليه الوحي، وأسلم أبو العاص زوحها بعدها، وتوفيت سنة ثمان، وتوفي سنة ثمان، وتوفي أبو العاص في ذي الحجة سنة إثنتي عشرة(۲).

وأما رقية وأم كلثوم فتزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه<sup>(٣)</sup>، فتوفيست رقيـة في خروج النبي ﷺ (<sup>۴)</sup> إلى بدر.

قال أسامة بن زيد: خلفني رسول الله على (٥) مع عثمان عليها(١).

ثم تزوج بعدها أم كلثوم، ويقال: توفيت أم كلثوم سنة تسع.

وتزوج على فاطمة سنة اثنتين من الهجرة، فولدت له (٧) الحسن (^) والحسين (٩)، وتوفيت بعد رسول الله ﷺ (١٠) بستة (١١) أشهر.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "اثنا عشر".

<sup>(</sup>٣) "رضى الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) ينظر: نيل الأوطار للشوكاني ١٢٠/٨.

<sup>(</sup>٧) "له" ليس في (ب).

 <sup>(</sup>A) هو الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله في ولد سنة ثـ الاث من الهجـرة حفـظ عـن رسـول
 الله في أحاديث، توفي سنة تسع و أربعين و قبل غير ذلك .

ينظر: الإصابة ١١/٢ ، شذرات اللهب ١٥٥١ ، الأعلام ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) هوالحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبدا لله المدني، سبط رسول الله و ويحانته، استشهد يوم عاشوراء سنة ٢١هـ، وعمره ٥٦ سنة.

ينظر: التقريب ١٦٧ (١٣٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) قي (ب) "لستة".

### [فصل ٤- في ذكر زوجاته]

وتزوج رسول الله على (1) أربع عشرة امرأة كلهن من العسرب إلا صفية (٢)، وتوفي رسول الله على (٢) وعنده من زوجاته تسع: عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت (٤) عمر بن الخطاب (٩)، وسودة بنت زمعة العامري (١)، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية (٧)، وحويرية ويقال: برة وهي بنت (٨) أم (٩) حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب (١٠) الأموية هؤلاء قرشيات.

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

 <sup>(</sup>٢) هي صفية بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية، أم المؤمنين، تزوجها النبي الله بعد خيبر، ماتت سنة ٣٦هـ،
 وقيل: في خلافة معاوية.

ينظر: التقريب ٧٤٩ (٨٦٢١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ابنة".

 <sup>(</sup>٥) أم المؤمنين ، تزوحها النبي ﷺ بعد خنيس بن حذافة سنة ٣هـ، وماتت سنة ٤٥هـ.
 ينظر: التقريب ٧٤٥ (٣٥٥٣).

ينظر: التقريب ٧٤٦ (٨٦١٢).

<sup>(</sup>٧) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المعزومية، أم سلمة أم المؤمنين، تزوحها النبي ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة ٦٢.

ينظر: التقريب ٤٥٤ (٨٦٩٤).

<sup>(</sup>٨) من قوله:"وحويرية.." إلى هنا ساقط من (أ)، وفي النسخ زيادة "وهي".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وأم".

<sup>(</sup>۱۰) "ابن حرب" ليس في (ڀ).

ومن قيس ميمونة بنت<sup>(۱)</sup> الحارث<sup>(۲)</sup> الهلالية<sup>(۲)</sup> اخت أم <sup>(1)</sup> الفضل<sup>(۰)</sup> امرأة العبساس بن عبدالمطلب، وزينب بنت ححش الأسدية<sup>(۲)</sup> أسد خزيمة، وحويرية بنت الحسارث<sup>(۲)</sup> ابن أبي ضرار الخزاعي<sup>(۸)</sup>، وصفية بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية.

وأول زوحاته (۱) خديجة بنت خويلد تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة، وتوفيت عكة (۱۰) قبل مخرجه إلى المدينة بثلاث سنين، وتزوج عائشة بمكة وهي بنت ست سنين، وقيل: سبع سنين، وأدخلت عليه بنت تسبع سنين بعد مقدمه المدينة بثمانية

<sup>(</sup>١) "بنت" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "الحارثية".

<sup>(</sup>٣) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية إحدى زوحات رسول الله الله وكانت زوحة أبي رهم بن عبدالعزى العامري ومات عنها فتزوحها النبي الله روت عنه الله الحامري ومات عنها .

ينظر: الإصابة ١٩١/٨ (١٠٢١)، سير أعلام النبلاء ٢٣٨/٢

<sup>(</sup>٤) في (أ) لوحة [٩/ب].

 <sup>(</sup>٥) لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أم الفضل، زوج العباس بن عبدالمطلب، وأعمت ميمونة زوج النبي هي ماتت بعد العباس في محلافة عثمان.

ينظر: التقريب ٧٥٣ (٨٦٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أم المؤمنين تزوجها النبي على سنة ثلاث وقبل سنة همس وهي بنــت خمـس وثلاثـين سـنة، كـانت صالحـة
صوامة قوامة صناعة تتصدق بذلك على المساكين، ماتت سنة ٢٠هـ، وعمرها خمــين ينة.

ينظر: الإصابة ٤/٧٠٧-٣٠٨ (٧٠٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "الحرث".

 <sup>(</sup>۸) حويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الحزاعية، من بني المصطلق، أم المؤمنسين، كان اسمها بـرة فغيرهـا النـيي
 قو وسباها في غزوة الميسيع ثم تزوحها، ماتت سنة ، ٥هـ على الصحيح.

ينظر: التقريب ٧٤٥ (٨٥٥٨). (٩) في (أ) "أزواحه".

<sup>(</sup>۱۰) قوله: "وتوفيت يمكة" مكرر في (ب).

اشهر، ومكثت (۱) عنده تسع سنين، شم مات الله الله والمعين سنة، وتوفيت في شهر رمضان سنة نمان (۱) وخمسين سنة.

ومات من أزواجه قبله خديجة وزيتب.

و لم يدخل بالعامرية، ولا بالتي تزوج من كندة حتى فارقهما ﷺ. (1)

وفارق العالية بنت ظبيان<sup>(٥)</sup> بعد أن جمعها إليه.

وتسرر مارية القبطية، وريحانة بنت زيد (١) وهي من بني قريطة، ثم اعتقها فلحقت (٧) بأهلها، وقيل: إنه تزوجها ثم طلقها، (٨) وقيل: أنه مات عنها وهي زوجة  $^{(4)}$ .

قال ابن حبيب: و(١٠) تزوج رسول الله على (١١) فاطمة بنت الضحاك بن سفيان

<sup>(</sup>١) في (ب) "فمكتت".

<sup>(</sup>٢) "وسلم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "لماني".

<sup>(</sup>٤) "ﷺ" ليس ق (ب).

<sup>(</sup>٥) العالية بنت ظبيان بنت عمرو بن عوف بن عبد بن بكر الكلابية، تزوحها الرسول على ، وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها، وتزوحت قبل أن يحرم الله نساء النبي على ، كان يقال لها أم المساكين.

ينظر: الإصابة ٢٤٨/٤ (٧٠٣).

 <sup>(</sup>٦) ريحانة بنت شمعون بن زيد، وقيل: زيد بن عمرو قنافة من بني النضير، وقعت في السبي فاعتمارت الإسلام
 فأعتقها النيي فَشَلَمُ وتزوجها، ماتت بعد مرجعه من الحبح ودفنها بالبقيع.

ينظر: الإصابة ٢٠٢/٤-٣٠٣ (٤٤٦).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "ولحقت".

<sup>(</sup>٨) قوله: "وقيل: إنه تزوجها ثم طلقها" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) "له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) "و" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عليه السلام".

الكلابية (١) من قيس (٢)، وقد بين كما (١).

واللآثي لم بين بهن: مليكة بنت داود الليثية (١), وأسماء بنت (٥) الحارث (١), وامرأة من بني (١) كلاب، وليلى بنت الخطيم الأنصارية (٨).

فصل [٥ - في نسبه]

ونسب الني ﷺ عمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد (۱۰) بن عدنان

<sup>(</sup>١) تزوجها الرسول ﷺ سنة ثمان من الهجرة منصرفة من الجعرانة، وتوفيت سنة ستين من الهجرة.

ينظر: الإصابة ٤/١٧١ – ٣٧١ (٨٤٣).

<sup>(</sup>۲) (ب) لوحة [۹/ب].

<sup>( &</sup>lt;sup>(۲)</sup> قوله: "وقد بين بها" ساقط من (ب).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مليكة بنت داوود الليثية يقول ابن حمحر: "ذكرها بن بشكوال في المزوحات و لم يصح وستأتي في مليكة بنت كعب فليحرر ذلـــك"، هـــــي مليكة بنت كعب الكتابية تزوجها النبي ﷺ فاستعاذت منه فطلقها.

ينظر: الإصابة ٤/٣٩٦ (١٠١٦).

<sup>(°)</sup> في (أ) "أبنه".

<sup>(</sup>٦) هي أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن كتلة، أجمعوا أن النبي 叢 تزوجها واعتلفوا في قصة فرإقه لها.

ينظر: الإصابة ٤/٧٧٧ (٥٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> "بن" ساقط من (أ).

<sup>(^)</sup> ليلى بنت الحتطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر الأنصارية الأوسية، تزوجها النبي 着ثم أقالها، وقد وثب عليها ذئب فأكـــل بعضــــها فأدركت فماتت.

ينظر: الإصابة ٤/٧٨٧ (٥٥٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "لعد".

وأمه: آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة (١١).

# [فصل ٦- في ذكر سيرة مختصرة عن العشرة المبشرة]

واسم أبي بكر الصديق<sup>(٢)</sup> رضي الله عنه: عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم<sup>(٣)</sup> بن مرة، ويقال: عتيق بن عثمان.

وتوفي أبو بكر لثمان بقين<sup>(٤)</sup> من جمادي الآخرة<sup>(٥)</sup> يوم الإثنين سنة ثلاث<sup>(١)</sup> عشـرة، وكانت خلافته: سنتين وأربعة أشهر إلا عشرة<sup>(٧)</sup> ليال.

واستخلف أبو بكر: عمر رضي الله عنهما (^) وهو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن عبدالله بن قرط بن رباح (٩) بن رزاح (١٠) بن عدي بن كعب بن لؤي بن غلاله بن عبدالله بن قرط بن رزاح.

وقتل عمر(١٢) رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.

قال مالك: طعنه أبو لؤلؤة غلام نصراني للمغيرة عند صلاة الصبح قبل أن يدخل

<sup>(</sup>١) بن كعب بن لوي بن غالب، ماتت بالأبواء -مكان بين مكة والمدينة- وعمر النبي الله سبت سنين، وقيل: أربع سنين.

ينظر: تهذيب الأسماء ٢/٢١-٢٤.

<sup>(</sup>٢) "الصديق" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "تيم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يقي".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "جماد الآخر".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ثلاثة".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عشر".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "عنه".

<sup>(</sup>٩) قوله:"بن عبد الله بن قرط بن رباح" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>١٠) "ابن رزاح" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) "اين غالب" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) "عمر" ليس في (ب).

في الصلاة، فصلى بهم: عبدالرحمن بن عوف بأمره(١).

ويقال: كانت خلافته: عشر سنين وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما(٢).

ويقال: مات أبو بكر وعمر وهما إبنا ثلاث وستين سنة، ويقال: توفي<sup>(۱)</sup> عمـر ابـن خمس وخمسين سنة.

ومات عمر وقد جعلها شورى إلى ستة نفر وهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فاحتمعوا على خلافة عثمان.

وهو عثمان بن عفان (٤) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (٥)، يكنى: أبا عمر، ويقال: أبا عبد الله.

وكانت خلافته: اثنتي عشرة<sup>(١)</sup> سنة، ويقال: إلا اثني<sup>(٧)</sup> عشرة<sup>(٨)</sup> ليلة.

وقتل رضي الله عنه سنة حمس وثلاثين، وهو ابن تسعين سنة، ويقال: ثمــــان وثمـــانين سنة، ويقال: ست<sup>(٩)</sup> وثمانون سنة<sup>(١٠)</sup>.

ودفن ليلا، وصلى عليه: حبير بن مطعم(١١).

ثم بويع علي رضي الله عنه بالخلافة.

وهو: على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الزرقاني ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) من قوله: "ويقال: كانت حلافته.." إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "مات".

<sup>(</sup>٤) "ابن عفان" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) "ابن عبد مناف" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "اثني عشر".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "لاثني" بدل "إلا اثني".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "عشر".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "ستة".

<sup>(</sup>١٠) "سنة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف القرشي، كان من أكسابر قريش وعلماء النسب، مات سنة ٧٥هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر: الإصابة ٢٧٧/١ (١٠٩١).

وملكِ رضي الله عنه (۱) العراق على رأس ستة أشهر من مقتل عثمان، ويقال كانت خس سنين إلا ثلاثة أشهر. خلافته: حمس سنين إلا ثلاثة أشهر.

وأصيب غداة الجمعة لتسع عشر ليلة مضت من شهر رمضان، ومات رضي الله عنه ليلة الأحد لتسع بقين من شهر رمضان سنة أربعين، وهو ابن سبع<sup>(٢)</sup> و خمسين سنة، ويقال: ابن ثمان و خمسين سنة.

وروى شعبة أن النبي ﷺ (<sup>۱)</sup> قال: " الحلافة ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا "<sup>(1)</sup>. وكانت الجماعة على معاوية سنة أربعين.

وطلحة بن عبيدالله (°) بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم (۱) بن مرة، قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين، أصابه سهم (۱) فقطع من رحله عرق النساء فشعج حتى نزف فمات، يقال: ابن خمس وسبعين سنة (۸).

وعبدالرحمن بن عوف بن (٩) الحارث بن زهرة بن كلاب، يكنسى: أبا محمد، تـوفي بالمدينة سنة اثنتين (١٠٠ و ثلاثين.

والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب، يكنسى: أبا عبدالله، قتل يوم الجمل وهو منصرف في جمادى(١١) الأولى، ويقال: في رحب سنة

<sup>(</sup>١) من قوله:"بالخلافة، وهو على بن أي طالب.." إلى هنا مكرر في (ب)، وفي (أ) لوحة [١٠/أ].

<sup>(</sup>٢) في (أ) "سبعة".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أحرجه ابن حبان في صحيحه ٥ /٣٤/١، وأبر الجعد في مسنده ٤٧٩، والطبراني في للعجم الكبير ١/٥٥، وابس أبي عاصم في الآحاد وللثاني ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عبدالله".

<sup>(</sup>١) في (ب) "تيم".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عره" هكذا.

<sup>(</sup>٨) "سنة" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) زيادة "عبد". ٠.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "اثنين".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "جماد". . .

ست وثلاثين، قتله: أبن(١) جرموز من بني تميم، وهو ابن أربع وستين سنة.

وقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup>: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بشر قاتل ابن صفية بالنار"<sup>(۱)</sup>.

وسعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب، (٤) يكني: أبا إسحاق.

توفي سنة خمس وخمسين، ويقال: سنة ست وخمسين<sup>(٥)</sup>، وهــو ابـن ثــلاث وغمــانين سنة.

قال مالك: توفي بالعقيق فحمل (٢) إلى المدينة، ويقال: أن ابن عمر حرج إليه إلى العقيق أول النهار يوم الجمعة وهو (٢) على أربعة أميال من المدينة، (٨) وترك الجمعة.

وسعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبدالعزی بن عبدالله<sup>(۹)</sup> بن قرط بسن ربـاح بـن رزاح بن عدي، یکنی: أبا الأعور.

توفي سنة إحدى وخمسين، وكان قدم من الشام منصرف إلى النبي ﷺ (١٠) من بدر، فضرب له النبي ﷺ (١١) بسهمه وأجره.

<sup>(</sup>١) في (أ) "أبو".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "عنه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير ١٢٣/١، وابن سعد في الطبقات الكبيرى ١١٠/٣، وابن حبان في الثقات (٣) ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) لوحة [١٠/أ].

<sup>(</sup>٥) في (أ)"وستين".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "وحمل".

<sup>(</sup>٧) "وهو" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) قوله: "من المدينة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) "ابن عبدا لله" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

وأبو عبيدة بن الجراح، اسمه: عامر بن عبدالله ابن الجراح بـن هـلال بـن أهيـب بـن ضبة بن الحارث بن فهر.

توفي بالشام بالأردن(١) سنة ثماني عشر من التاريخ.

<sup>(</sup>١) في (أ) بالأزدي".

# [الباب التاسع] باب

# في فضل المدينة، وذكر القبر والمنبر والمسجد والكعبة

### [فصل ١- في فضل المدينة]

قال مالك رضي الله عنه: (١) اختار الله سبحانه لرسوله كالتي المدينة (٢) لمحياه ومماته، وافتتحت المدينة بالقرآن (٢).

قال مالك: ولو<sup>(٤)</sup> علم عمر موضعا أفضل منها لم يدع الله<sup>(٥)</sup> أن يدفن فيها.

قال مالك: وبها حدث رسول الله ﷺ (١) وبها(٢) آثاره ومنيره، ومنها يحشسر خيــار الناس(^).

> وقد بارك فيها النبي على الله الله على مدهم وفي (١٠) صاعهم (١٠). ورغب في سكناها، والصبر على لأواتها وشدتها (١٢).

<sup>(</sup>١) "رضي الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "للدينة لرسوله ﷺ"

<sup>(</sup>٣) في (أ) كلمة غير مقروعة.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "لو".

<sup>(°)</sup> في (أ) "ابنه".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) "بها" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لين أبي زيد ١٦٨.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۰) "في"ليس في (ب)،

<sup>(</sup>١١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٩٩٤/٢ بلفظ: "اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في ماعهم وبارك لهم في مدهم"، وأخرجه البحاري في صحيحه ٧٤٩/٢.

<sup>(</sup>١٢) "وشدتها" ليس في (ب)، أخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٤/٢ بلفظ: "لا يصير على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا".

وروي أنه قال ﷺ: (۱) " اللهم(۲) إنك أخرجتني (۱) من أحب البقاع إلي، فأسكني أحب البقاع إليك أحب البقاع إليك المدينة.

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنكر (°) على ابن عباس قوله: إن مكة خير من المدينة (۱).

قال مالك: قال عمر: إن المسجد الذي أسس بنيانه على التقوى مسجد النبي

وقال الله الله الله في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من الساحد إلا المسجد الحرام (٩).

قيل: إن تفسيره (١٠٠ بأنه مفضول بدون الألف.

وقال ﷺ:(١١) "ما بين منبري وقبري(١٢) روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي "(١٢).

وفي حديث آخر: "على ترعة من تراع الجنة"(<sup>11)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "أنه عليه السلام قال".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الله".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "خرحتني".

<sup>(</sup>٤) يقول ابن تيمية:"هذا حديث موضوع كذب لم يروه أحد من أهل العلم" ينظر؛ مجموع الفتاوى ٣٦/٢٧.

<sup>(</sup>٥) من قوله: "ومن ذلك أن عمر.." إلى هنا ليس في (ب)، وبدله: "وقد أنكر عمر".

<sup>(</sup>٦) أحرجه مالك في الموطأ ٨٩٤/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ب) "رسول الله عليه السلام"، أحرحه مسلم في صحيحه ١٠١٥/٢.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ١٠١٢/١، ومسلم في صحيحه ١٠١٢/٢.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) لوحة [١٠/ب].

<sup>(</sup>١١)"ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "قبري ومنبري".

<sup>(</sup>١٣) الحديث بهذا اللفظ أعرجه البهقي في السنن الكبرى ٢٤٦/٥ وأعرجه مسلم في صحيحه ١٠١٠/٢ بلفظ: "ما بين منبري وبيق روضة من رياض الجنة".

<sup>(</sup>١٤) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٧٤٧/٥.

### [فصل ٢- في ذكر المنبر]

قال مالك: والمنبر من طرفاء الغابة نحته للنبي ﷺ (١) غـــلام نجــار لسـعد بـن عبــادة، وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصار.

وهو من ثلاث درجات<sup>(۲)</sup>.

# [فصل ٣- في ذكر القبر]

وقيل لمالك: كيف كان<sup>(٢)</sup> أبو بكر وعمر رضي الله عنهمــا من رسـول الله ﷺ <sup>(1)</sup> في حياته؟

قال: بمنزلتهما في مماته (٥)، يريد في القرب؛ إذ دفنا معه في البيت (٦).

وروى ابن وهب عن مالك: أن موضع قبر (٧) الرسول عليه السلام (٨) في الجدار الذي يلي القبلة، وأن أبا بكر رضي الله عنه رأسه عند رجلي النبي على (٩) وأن عمر رضي الله عنه خلف ظهر النبي على (١٠) وبقي موضع قبر آخر (١١).

<sup>(</sup>١) في (ب) "للرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) "كان" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "حياته".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٠.

<sup>(</sup>V) "قبر" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) ف (١) "النبي 震".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لاين أبي زيد ١٧٠–١٧١.

ويقال: إن قبر النبي على (۱) في البيت مما يلي القبلة، وأبو بكر من حلف (۲) رأسه بحذاء (۲) كتفي البي بكر رضي الله عنهما، وقبل: غير هذا، والأول أثبت.

وبقي في البيت موضع قبر آخر<sup>(۱)</sup> يلغن فيه عيسى بن مريم<sup>(۱)</sup> صلـــى الله علـــى نبينـــا وعليه<sup>(۸)</sup> وعلى جميع النبين والمرسلين وسلم تسليما<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "معلفه".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "حذاء".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "علقه".

<sup>(</sup>٦) "آخر" ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>٧) ينظر: سنن الترمذي ٥٨٨٥ ، وقال : "هذا حديث حسن غريب".

<sup>(</sup>٨) قوله: "على نينا وعليه" ليس في (ب) وعله: "عليه وسلم".

<sup>(</sup>٩) قوله: "وسلم تسليما" ليس في (أ).

### [الباب العاشر]

#### باب

### في العلم وفضله، وهدي العلماء وآدابهم، وذكر الفتيا

### [فصل ١- في حكم طلب العلم]

روي أن النبي ﷺ (١) قال: " طلب العلم فريضة على كل مسلم"(٢).

وقال ﷺ:(٢) "اطلبوا العلم وإن كان(١) بالصين"(٥).

وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم.

وقال ﷺ:(١) " من يرد(٧) الله به خيرا يفقه(٨) في الدين "(٩).

وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، ولا تكونوا حبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم يجهلكم (١٠٠٠).

وقال النبي ﷺ: " العلم بالتعلم والخير عامة، وإذا أراد الله بعبد حيرا فقهه في الدين "(١١) (١٢)

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماحه في سننه ٨١/١ ، والطبراني في للعجم الصغير ٣٦/١ ، وأبو يعلى في مسنده ٧٢٣/٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام"، وفي (أ) زيادة قوله: "من يُرد الله به عيرا".

<sup>(£)</sup> في (أ) "ولو".

<sup>(°)</sup> أورده العقيلي في الضعفاء ٢٣٠/٢ وقال: "لا يحفظ إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث" ، وأورده ابسن حجر في لسان لليزان ١٩٣/١ وقال: "هو من رواية ابن كرام وكان يضع الحديث، أو من رواية يعقوب بن أسحاق العسقلاني وهو كذاب".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "أراد".

 <sup>(</sup>٨) في (ب) "فقهه"، وفيها لوحة [١٠/ب].

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٣٩/١ ، ومسلم في صحيحه ٧١٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في مسنده ٩٢/٤ من حديث معاوية مرفوعا ، وأبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوصا بلفظ: "إذا أراد الله بعبد حيرا فقهه في الدين".

<sup>(</sup>١٢) من قوله: "وقال عمر رضي الله عنه.." إلى هنا ساقط من (ب).

وقال ﷺ (۱) قال آخي موسى (۲) يا رب أرني الذي كنت أريتني في السفينة ؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتاه الخضر (۲) وهو (٤) طيب الربح شديد بياض الثيباب مشمرها، فقال: السلام عليك يا موسى ورحمة الله، إن ربك يقرأ عليك السلام، فقال موسى عليه السلام: هو السلام ومنه السلام وعليك السلام، (٥) الحمد لله الذي لا أحصى عدد نعمه، ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته.

ثم قال: أوصني بوصية ينفعني الله بها بعد ذلك.(١)

فقال: يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع<sup>(٧)</sup> فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم، واعرف أن قلبك وعاء، فانظر ما تحشوا في وعائك، واهرب من (٨) الدنيا وانبذها وراءك، فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار، وإنما جعلت بلغة للعباد ليتزودا(٩) منها للمعاد، ياموسى وطن نفسك على الصبر تلقى الحكم، وأتبع (١٠) قلبك إلى (١١) التقوى تنل العلم، ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثسم، تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له، ولا تكن مكثارا بالنطق (١٢) مهدارا؛ فإن كثرة المنطق تشين العلماء، وتبدئ مساوئ السخفاء، وعليك بالإقتصاد فإنه من التوفيق والسداد، وأعرض عن الجهال، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعل الحكماء ورأي

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) زيادة "قال".

<sup>(</sup>٣) الخضر صاحب موسى عليه السلام، الحتلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته.

ينظر: الإصابة ١/٨٧٤ (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) "وهو" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) من قوله: "فقال موسى عليه السلام .. " إلى هنا ساقط من (١).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "من بعدك".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "السمع".

 <sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "واغرب عن".

 <sup>(</sup>٩) في (أ) "يتزودوا".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "وأشعر".

<sup>(</sup>١١) "إلى" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "بالمنطق".

العلماء، وإذا أسمعك الجاهل كلمة تغضيكِ فأعرض عنه حلما وحانب حزما؛ فـإن مـا بقي من حهله عليك وشتمه إياك أغيظ وأكثر (١).

يا ابن عمران: لا تفتح بابا لا تدري ما غلقه، ولا تغلق بابا لا تدري ما فتحه، فإن الاندلات والتعسف من الانقحام والتكلف.

يا ابن عمران من لا ينقضي (٢) من الدنيا (١) اتهمته (٤) كيف يكون عابدا، ومن يحقر حاله ويتهم الله عزوجل على ما قضى (٥) به كيف يكون عالما، كيف (١) يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه، أو ينفعه طلب العلم والجهل قد حواه؛ لأن سفره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه.

یا موسی تعلم ما تعلمت<sup>(۱)</sup> لتعمل به، ولا تعلمه<sup>(۱)</sup> لتحدث به فیکون علیك وزره، (<sup>1)</sup> ویکون علی غیرك<sup>(۱)</sup> نوره.

يا موسى (۱۱) احعل الزهد والتقوى لباسك، واحعل الذكر والعلم كلامك، وزعزع بالخوف (۱۲) قلبك؛ فإن ذلك يرضي ربك، واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات (۱۲)، و(۱۲) عمل خيرا فإنك لا بد عامل شرا.

<sup>(</sup>١) في (أ) لوحة [١١/أع.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "يقضى".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الذنوب".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "تهمته".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فضل".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "مل".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "علمت".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "تعلمته".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "بوره".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "لغيرك".

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "يا موسى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "الحنوف".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) كلمة غير مقروبة، ولعلها: السيئة أو للعصية.

<sup>(</sup>١٤) "و" ليس في (ب).

قد<sup>(۱)</sup> وعظت یا موسی اِن حفظت.

فولى عنه الخضر، وبقي<sup>(۲)</sup> موسى في مكانه حزينا كتيبا متخشعا<sup>(۳)</sup>.

### [فصل ٢- في فضل العلم]

وروي أن رحلا دخل على رسول الله على الله العلم، فقال: ما الذي تطلب، فقال العلم، فقال: "إن الملاتكة لتضع أحنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب"(°).

وروي عن مالك وغيره أن عبدالله بن سلام<sup>(۱)</sup> قال<sup>(۷)</sup> لكعب الأحبار:<sup>(۸)</sup> من أرباب العلم الذين هم أهله؟ قال: الذين يعملون بعلمهم، قال: صدقت، قال: بما ينفى العلم من صدور العلماء بعد أن علموه؟ قال: الطمع<sup>(۹)</sup>.

وقال: محمد بن عبدالحكم: أخيرني ابن وهب قال: كنت عند مالك قاغدا أسائله،

<sup>(</sup>١) في (ب) "وقد".

<sup>(</sup>٢) نِي (أ) "ربقا".

<sup>(</sup>٣) قوله: "كتيبا متعشعا" ليس في (ب)، ومحله"باكيا"، ينظر: محمع الزوائد للهيثمي ١٣٠/١ و١٠/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(°)</sup> قوله:"رضى بما يطلب" ليس في (ب) ومحله "تحب ما طلب"، والحديث أعرجه المترمذي في سننه ٥/٨، وأبو دارد في سننه ٣١٧/٣، وابن ماحه في سننه ٨١/١، والدارمي في سننه ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) عبدا لله بن سلام الإسرائيلي أبو يوسف حليف بهني الخزرج، قيـل كـان اسمـه الحصـين فسـماه النبي ﷺ عبدا لله، مشهور له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة ٤٣هـ.

ينظر: التقريب ٣٠٧ (٣٣٧٩).

<sup>(</sup>٧) مَن قوله:"وروي عن مالك.." إلى هنا مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٨) "الأحبار" ليس في (ب).

وكعب الأحبار هو: كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار عنضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عنمان بن عفان.

ينظر: التقريب ٤٦١ (٨٦٤٨).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الدارمي في سننه ١٥٢/١ بلفظ:" أن عمر بن الخطاب قل لعبدا لله بن سلام .." ، كما أخرجه بلفظ:"أن عمر قال لكعب..." وذكر باقى الأثر.

فرآني أجمع كتبي لأقوم، فقال مالك: أين تريد؟ فقلت: (١) أبادر الصلاة لتلا<sup>(٢)</sup> تفوتني، فقال: ليس الذي أنت فيه بدون ما تذهب إليه إذا صحت منك فيه <sup>(٢)</sup> النيـة وما أشبه هذا.

و(1)قال سفيان: ما علمت (٥) عملا أفضل من طلب العلم (١).

ومر رجل بابن حنبل فقال له: هذا العلم، فمتى العمل؟ قال: أليس نحن في عمل. وقال الرسول(٧) عليه السلام: "حير دينكم أيسره، وأفضل العبادة الفقه"(٨).

وقال على الكلمة من كلام (١٠) الحكمة يسمعها الرحل خير له من عبادة على سنة ذنبها "(١١).

### [فصل ٣- في فضل العلماء]

وقال على الله عليه واحد أشد على إبليس من ألف عابد "(١٢).

وقال ابن عباس: إن الشياطين قالوا لإبليس: ياسيدنا ما لنا نراك تفرح بموت

<sup>(</sup>١) أن (ب) "فقال".

<sup>(</sup>٢) "لئلا" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) قوله: "منك فيه" ليس في (ب)، ومحله" منه".

<sup>(</sup>٤) "و" ليس في (ب).

<sup>(</sup>a) في (ب) "أعلم".

<sup>(</sup>٦) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٤٤٧، وشرح زيد ابن رسلان للرملي ١٩١/١.

<sup>(</sup>Y) "الرسول" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) أحرجه الطيراني في المعجم الصغير ٢٥١/٢ بلفظ: "أفضل العبادة الفقه" ، وأحمد في مستده بلفظ: "أفضل الدين أيسره وأفضل الدين الورع".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) لوحة [۱۱٪].

<sup>(</sup>١٩) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٨١/١.

العالم<sup>(۱)</sup> ما لا تفرح بموت العابد، <sup>(۲)</sup> والعالم<sup>(۳)</sup> لا تصيب منه والعابد تصيب منه؟ فقال: <sup>(1)</sup> انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم في عبادته، فقال: أنا أريد<sup>(٥)</sup> أن أسألك، فقال له إبليس: هل يقدر ربنا<sup>(١)</sup> أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال: <sup>(٧)</sup> لا أدري، فقال: <sup>(٨)</sup> أترونه قد<sup>(٩)</sup> كفر من ساعته <sup>(١٠)</sup>.

ثم حاء إلى عالم في خلقته يضاحك أصحابه، فقال: أريد أن أسالك، (١١) قال: (٢١) هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ قال: نعم، قال: وكيف ذلك؟ (١٣) قال: يقول له كن فيكون.

قال: أترون ذلك لا يعدوا نفسه<sup>(۱۱)</sup>.

وقال كعب: مؤمن عالم أشد على إبليس وحنوده من مائة ألف عابد؛ لأن الله عزوجل يعصم به من الحرام (١٠٠).

وروى (١٦) عيسى بن سكين عن عون عن رجاله قال: أربعة لا تأكل لحومهم

<sup>(</sup>١) في (أ) "بنوت عالم".

<sup>(</sup>٢) ئي (أ) "عابد".

<sup>(</sup>٣) كلمة مبهمة في (ب).

<sup>(</sup>٤) فِي (أ) "قال".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"قال: إنا نريد".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ربك".

<sup>(</sup>V) فِي (ب) "فقال". .

<sup>(</sup>٨) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٩) "قد" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "من ساعة".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قولة: "إنا تريد أن نسألك".

<sup>(</sup>١٢) "قال" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٣) "ذلك" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٤) لم أعثر على هذا الأثر بهذا اللقظ.

<sup>(</sup>١٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٦) "وروى" ليس في (ب).

الأرض: الأنبياء والفقهاء والشهداء والمؤذنون(١).

وروي (٢) أن رسول الله ﷺ (٢) قال: من بث علما ابتغاء وحه الله (٤) أعطي بكل حرف من ذلك مثل رمل عالج حسنات، وكان له مثل أحر من عمل به إلى يوم القيامة (٥).

وقال النبي ﷺ:(<sup>۲)</sup>"من حفظ على أمني أربعين حديثًا في إصلاح دينهم حاء يـوم القيامة فقيها(۲) وكنت له شفيعًا أو شهيدا"(۱).

وقال ﷺ:(٩)"مسن حمل من(١١) أميتي أربعين حديثنا (١١) لقبي الله عزوجل فقيها علما"(١٢).

وروي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ (١٣) يقول: "من سلك طريقًا يطلب فيها علما سلك الله به طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۲) في (ب) روي".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) قوله"ابتغاء وحه الله" ليس في (ب) ومحله"في سبيل الله".

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) "فقيها" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٨) أورده ابن حمر في الإصابة ٤٨٣/٦ من حديث نويرة مرفوعا "من حفظ على أمني أربعين حديثا في دينها حشر يوم القيامة مع العلماء"، ثم قال: "أورده الحسن بن سفيان في مستده وفي أربعينه من حديث ابن عباس ، وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة ، أخرجها ابن الجوزي في العلم المتناهية وبين ضعفها كلها ، وقد لخصت القول فيه .. ثم جمعت طرقه في حزء ليس فيها طريق يسلم من علة قادحة".

ينظر: تلخيص الحبير ٩٣/٣ ، ولسان الميزان ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(11) (1) [16]</sup> 

<sup>(</sup>١١) في (أ) لوحة [١١/ب].

<sup>(</sup>١٢) للصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

العلم رضى عنه بما يطلب، (١) وإنه ليستغفر (٢) للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في حوف الماء، ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن (٢) العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء (٤) لم يورثوا دنانسير ولا دراهم، (٥) ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به (١) أخذ بحظ وافر ((٧)).

وعن أبي هريرة أنه قال: (^) قال رسول الله ﷺ: (٩) من عظم العالم فإنما يعظم الله عزوجل عزوجل عزوجل استعفاف (١٠) بالله عزوجل ورسوله على (١٠)

وقال(١١٠) ابن عباس: إن الله عزوجل يحب أن يعظم حق أحبار المسلمين(١٣).

وعن الزهري أنه (۱٤) قال: ذهب أبي بن كعب ليركب فأخذ ابن عباس له بالركاب، فقال: مه يا ابن أخيى، فقال ابن عباس: إن الله يحب أن يعظم أحبار

<sup>(</sup>١) قوله: "بما يطلب" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "يستغفر".

<sup>. (</sup>٣) في (ب) "إن".

<sup>(</sup>٤) قوله: "إن الأنبياء" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "درهم".

<sup>(</sup>٦) قِوله:"أخذ به" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) أعرجه الترمذي في سننه ٤٨/٥ ، وأبو داود في سننه ٣١٧/٣ ، وابن ماحه في سننه ٨١/١ ، والدارمي في سسننه ١١٠/١.

<sup>(</sup>٨) قوله: "أنه قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "فإنما ذلك استحفاف"، وعله: "فقد استحف".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عليه السلام"، ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي ٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>۱۳) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٤) "أنه" ليس في (ب).

المسلمين(١).

وقال(٢) الرسول عليه السلام: " النظر في وجه المؤمن العالم(٢) عبادة "(١).

وقال ﷺ (٥)" فضل العالم على العابد كفضلي على أدني (٦) رجل من أمتي "(٧).

وروي عن مالك أنه قال عليكم بمعرفة حتى أهمل العلم والتماس برهم، وواحب عليكم ألا تمروا بقرية يبلغكم أن بها عالما واحدا إلا أتيتموه تسلمون عليه.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: أيها الناس<sup>(^)</sup> عليكم بطلب العلم قبل أن يرفع، ورفعه أن يقبض<sup>(٩)</sup> رواته، فوالذي نفسي بيده ليودن يوم القيامة رجال قتلوا في سبيل الله عزوجل شهداء أن يحشرهم الله (<sup>(١)</sup> علماء؛ لما ينظرون من كرامة الله عزوجل لهم وتفضيله إياهم (<sup>(١)</sup>).

وقال عليه السلام: "يشفع يـوم القيامـة طبقـات في المذنبـين مـن أمـة محمـد على: (١٢) الأنبياء ثم (١٣) العلماء ثم الشهداء "(١٤).

وقال رسول الله ﷺ:(١٥٠)"من صافح عالما صادقا فكأنما صافح نبيا مرسلا"(١٦٠).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "العالم للومن".

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ٩/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) "أدنى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) عي (ب) "أصحابي"، والحديث أخرجه الدارمي في سننه ١٠٠١ بلفظ: "كفضلي على أدناكم".

<sup>(</sup>٨) قوله: "أيها الناس" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "بقبض".

<sup>(</sup>١٠) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١١) "إياهم" ليس في (ب)، والحديث لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "طبقات في المذنبين من أمة محمد عليه" ليس في (ب)، ومحله "ثلاثة".

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "و".

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن ماحه في سننه ١٤٤٣/٢ بلفظ:"يشفع يوم القيامة ثلاثة ..".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "وقال عليه السلام".

<sup>(</sup>١٦) أورده الدمياطي في إعانة الطالبين ١٥/١.

وروي: أن رحلا دخل على النبي<sup>(۱)</sup> فقال: "ما الذي تطلب"، فقال: العلم، فقال: العلم، فقال: العلم، فقال: العلم، فقال: العلم العلم

وقال ابن عباس: إن معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (٥٠).

وقال الحسن (٢) رضي الله عنه: يوتى بالعلماء يوم القيامة، فيقول الله عزوجل: ما حعلت فيكم نوري وحكمتي وأنا أريد أن أعذبكم، أشهدكم أني قد غفرت (٧) لكم على ما كان فيكم (٨).

### [فصل ٤ - في فضل طلب العلم]

وقال<sup>(۱)</sup> يحيى بن يحيى: أول ما حدثني به مالك في خاصة نفسي حين أتيته طالبا لما ألهمه الله عزوجل إليه في (<sup>(۱)</sup> أول يوم حلست إليه أن قبال لي: ما اسمك؟ فقلت: له أكرمك الله يحيى، وكنت أحدث أصحابه سنا، فقال لي: <sup>(۱۱)</sup> يا يحيى الله الله عليك بالجد في هذا الأمر، وسأحدثك في ذلك بحديث إن شاء الله، قال: قدم إلى المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك، أقبل إلى هذا (<sup>(۱)</sup>) الأمر قاصدا إلى ربيعة ونظرائه من علماء الدين، فكان معنا يطلب ويجتهد حتى نزل به الموت وهو طالب لهذا الأمر، فرأيت

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول" وفيها لوحة [١١/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) "فقال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في سننه ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الحسين".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عفوت".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "منكم"، والأثر أورده السرخسي في المبسوط ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>۱۰) ي (ب) "ري".

<sup>(</sup>١١) "لي" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "لمذا".

على حنازته شيئا لم أر على أحد من أهل بلدنا إلا عالم أو (١) طالب لهذا الأمر، ولقد رأيت (١) جميع علمائنا يزد حمون عليه و (١) على نعشه، و لم يكن له (٤) ولي بالمدينة يلي أمره، فلما وضع نعشه ليصلى عليه، ونظر أمير المدينة (٥) إلى علمائنا (١) وفعلهم وازد حامهم على نعشه أمسك عن الصلاة عليه، ثم قال لحم: (٧) قدموا عليه (٨) من أحببتم، ثم قال يأثر كلامه: لو لم يرغب في هذا الأمر إلا لمثل (١) هذا (١٠)، فقدم أهل العلم ربيعة، ثم نهض به (١١) إلى قيره.

قال مالك: وألحده في قبره ربيعة وزيد بن أسلم(١٣) ويحيى بن سعيد وابسن شهاب،

<sup>(</sup>١) في (أ) "لو" ولعل الصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) من قوله: "على حنازته شيئا.." إلى هنا ساقط من (ب)، بانتقال النظر.

<sup>(</sup>٣) "عليه و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) طمس في (ب) عقدار كلمة".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "فلما نظر أميرنا".

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [٢١/أ].

<sup>(</sup>٧) في (أ) "فقال".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "منكم".

<sup>(</sup>٩) "لمثل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) ق (ب) "عللا".

۱۲ **، سیر اعلام** کیلی در دو

يديب٢/١٧٠.

وأقرب الناس إليهم أيضا من أهل العلم محمد بن المنكدر (١)، وصفوان بن سليم (٢)، وأبوحازم (٢) وأشباههم من أهل بلد رسول الله الله الله الله على الله على الحده ربيعة، وهولاء كلهم يناوله اللبن.

قال مالك: فلما كان (°) الثالث من اليوم المذي مات فيه رآه في النوم رحل من خيار بلدنا، في أحسن صورة وهو<sup>(۱)</sup> غلام أمرد عليه بياض، معتم<sup>(۱)</sup> بعمامة خضراء، وتحته فرس أشهب، نازل من السماء، فكأنه (<sup>(۱)</sup> يأتيه قاصدا (<sup>(۱)</sup> إليه و<sup>(۱)</sup> يسلم عليه، ويقول له: (۱۱) هذا ما (۱۲) بلغني إليه العلم، فيقول له الرحل: وما الذي بلغك إليه

<sup>(</sup>١) هو محمد بن المنكدر بن حيدا لله التيمي ، الامام الحسافظ حدث هن النبي هي وعن سلمان وأبي رافع مرسلاً وعن عائشة وأبي هريرة وعدد من الصحابة ، له نحو مائتي حديث ، كان من معادن الصدق و يجتمع إليه الصالحون مات عام (١٣٠هـ) .

ينظر: سير أعلام النبلاء ، ٥٣/٥٣

<sup>(</sup>۲) صفوان بن سليم المدني، أبو عبدا لله الزهري مولاهم، ثقة مفت عابد رميي بالقدر، مات سنة ١٣٢هـ.. وعمره ۷۷ سنة.

ينظر: التقريب ٢٧٦ (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأطرر التمار المدني القاص، مولى الأسود بن سفيان، مات في حلافة المنصور.

ينظر: التقريب ٢٤٧ (٢٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (أ) زيادة "إلى".

<sup>(</sup>٦) "وهو" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "معمم".

<sup>(</sup>A) في (أ) "وكأنه".

<sup>&</sup>quot;Land of the good

العلم، فيقول: أعطاني الله عزوجل بكل بـاب تعلمته مـن العلـم درجـة في الجنـة فلـم أتبلغ(١) في الدرجات إلى درجة(٢) أهل العلم.

فقال الله عزوجل: زيدوا ورثة أنبيائي فقد حتمت على نفسي أنه من مات وهو عالم بسنتي وسنة أنبيائي أو<sup>(۲)</sup> طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة، فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم، فليس بيني وبين رسول الله كالله الا درجتين: (۵) درجة هو فيها حالس وحوله النبيون كلهم، ودرجة ثانية فيها أصحابه وجميع أصحاب النبيين كلهم (۱) الذين اتبعوهم بإحسان، (۸) وغن من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبتهم، فآنسوني حتى استوسطتهم، (۹) فقالوا لي: (۱۰) مرحبا مرحبا. سوى مالي عند الله عزوجل من المزيد، فقال له الرجل: ومالك عند الله عزوجل أن المنيد، وعدني ربي أن يحشرني مع (۱) النبيين كما رأيتهم في زمرة المزيد، فأنا معهم (۱) إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة قال الله عزوجل: يا معشر العلماء، هذه حنتي قد أبحتها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة

<sup>(</sup>١) في (ب) "نتبلغ".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "در حات".

<sup>(</sup>٣) ني (ب) "و".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "درحتان".

<sup>(</sup>٦) "جميع" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) "كلهم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) "بإحسان" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وسطتهم".

<sup>(</sup>١٠) "لي" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١١) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٢) من قوله:"فقال له الرجل.." إلى هنا مكرر في (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "فقال".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "أن يحشر".

<sup>(</sup>١٥) في (أ) "معه".

حتى تتمنوا(۱) وتشفعوا، فأعطيكم ما شعتم وأشفعكم فيمن أستشفعتم<sup>(۱)</sup> له لأري عبادي كرامتكم علي ومنزلتكم عندي، فتمنوا وتشفعوا فأعطيكم، (۱) فتمنوا تعطوا، واشفعوا تشفعوا<sup>(1)</sup>.

فلما أصبح الرحل حدث بذلك الحديث (٥) أهل العلم ببلدنا، وانتشر (١) حبره بالمدينة.

قال مالك: وكان (٢) بالمدينة أقوام بدأوا معنا في طلب هذا الأمر ثم كفوا عنه، فلما سمعوا هذا الحديث الذي حدثتك (٨) به فلقد رجعوا إليه وأخذو بالجد، وهم اليوم من علماء بلدنا(٩).

قال يحيى بن يحيى: وأول حديث حدثني به الليث بن سعد في أول يوم أتيته طالبا لما ألهمه الله عزوجل إليه وجعله أهله، فقد (١٠) كان شبيها بمالك في علمه وحلمه وعقله (١١)، وحسن السيرة في نفسه أن قال لي: ما اسمك، فقلت له: يحيى -متعني الله بك- فقال لي يا(١٢) يحيى: الله(١٢) حد في هذا الأمر، وسأحدثك إن شاء الله بحديث (١٤) تز داد به بصيرة.

<sup>(</sup>١) في (ب) "تتمنوه".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أشفعتم".

<sup>(</sup>٣) قوله:"قتمنوا وتشفعوا فأعطيكم" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في(ب) قوله:"فتمنى فتعطى وتشفع فتشفع"، وبعد كلمة "فتعطى" في (ب) لوحة [١١/ب].

<sup>(</sup>٥) قوله: "بذلك الحديث" ليس في (ب)، ومحله: "بهذا".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وأنشر".

<sup>(</sup>٧) في (أ) زيادة قوله: "منهم معنا".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "حدثناك".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "وهم اليوم علماء بيلدنا".

<sup>(</sup>۱۰) في راي "فلقد".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "وعقله وحلمه".

<sup>(</sup>١٢) "يا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٣) لفظ الجلالة مكرر في (ب).

<sup>(</sup>١٤) قوله: "إن شاء الله بحديث" ليس في (ب)، ومحله قوله: "في ذلك حديثا".

قال: وذلك أنا كنا<sup>(۱)</sup> عند ابن شهاب ونحن طالبون لهذا الأمر، فقال لنا يوما: يا معشر الطلبة أراكم تزهدون في هذا الأمر، وبالله الذي لا إله إلا هو لو أن بابا من العلم جعل في كفة ميزان<sup>(۲)</sup> وجعلت جميع أعمال البر في كفة أخرى لرجع الباب الذي<sup>(۲)</sup> من العلم بجميع<sup>(٤)</sup> أعمال البر؛ لأن الله عزوجل يقول في كتابه: ﴿إِنّمَا يتقبل الله من المتقين﴾ (٥) والمتقون ههنا هم (١) أهل العلم.

ومن عمل بمشورة أهل العلم فقد رشد، ومن (٧) عمل بغير علم وبغير مشورة أهل العلم فقد خسر خسرانا مبينا فالله (٨) الله جدوا في هذا الأمر.

وروي أن النبي ﷺ (٩) قال: "ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقــة (١٠) في بحـر، وما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في بحـر". (١١)

قال أبو بكر محمد بن عبدالله بن يونس رحمه الله: وفضائل العلم كثيرة، وأحباره طويلة، وقد ذكرنا منه (۱۲) ما فيه كفاية ههنا، وفي (۱۳) أول كتاب الوضوء فأغنى ذلك (۱۴) عن إعادته.

<sup>(</sup>١) قوله:"أنا كنا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "كعمّة لليزان" كذا.

<sup>(</sup>٣) "الذي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "جميع".

<sup>(</sup>٥) للائدة (٧٧).

<sup>(</sup>٦) "هم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة [١٢/ب].

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "كيزقة".

<sup>(</sup>١١) من قوله:"وما جميع أعمسال الكبر والجهاد.." إلى هذا ساقط من (ب)، والحذيث أورده النفراوي في الفواكه اللواني ٩٩٥/١.

<sup>(</sup>١٢) "منه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>۱۳) ني (ب) "ني".

<sup>(</sup>١٤) "ذلك" ساقط من (ب).

ومنه ما روي<sup>(۱)</sup> عن يحيى بن عمرو<sup>(۲)</sup> ويحيى<sup>(۲)</sup> بن مسكين يرفعان ذلك إلى معاذ بن جبل قالا: قال معاذ: تعلموا العلم فإن تعليمه لله عزوجل<sup>(٤)</sup> بحشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، والفكرة فيه تعدل بالصيام، ومدارسته تعدل بالقيام، وتعليمه لمن لا يعلم<sup>(٥)</sup> صدقة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة، والأنس<sup>(۱)</sup> في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح<sup>(٢)</sup> على الأعداء، والمتزين<sup>(٨)</sup> عند الأخلاق، <sup>(٤)</sup> والقريب عند البعداء، يرفع الله به <sup>(١)</sup> عزوجل <sup>(١١)</sup> أقواما فيجعلهم في الخير قادة هداة يهتدى بهم، وأثمة في الخير يقتدى بهم و<sup>(٢)</sup>يقتص آثارهم، وتزين أعمالهم، ويقتدى بهم، وتنمة في الخير عندى بهم و<sup>(٢)</sup> بأجنحتها تمسحهم<sup>(٤)</sup>، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها؛ لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ العبد منازل الأبرار، ومجالسة

ينظر: ترتيب المدارك ،٢/(٢٤٤-٢٤١) شجرة النور الزكية ٧٣

<sup>(</sup>١) قوله: "منه ما روي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) هو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني ، ولد بالأندلس (٢٢٣هـ ) كان فقيها حافظا ثقة ضابطا مبرزا عابدا زاهدا ، توفي سنة (٢٨هـ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: " يحيى بن عمر وعيسى بن مسكين".

<sup>(</sup>٤) "عزوجل" ليس في (ب). دور خر در و " ما "

<sup>(</sup>٥) في (ب) "يعلمه".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "والأنيس".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "وسلاح".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "والزين".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الأخلاء".

<sup>(</sup>۱۰) "به" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) زيادة "له".

<sup>(</sup>۱۲) قوله:"يقتدى بهم و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

الملوك، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، به يطاع الله عزوجل، وبه يعلم، (١) وبه يعبد الله تعالى (٢)، وبه يحمد، وبه يتورع، وبه بوحد، وبه توصل الأرحام، وبه (٢) يعبد الله تعالى (٤) والحرام، امام العلم والعمل تابعه، يلهمه الله عزوجل السعداء ويحرمه الأشقياء.

# فصل [٥- في أرباب العلم]

منه قال النبي عَلَيْ: (°)" لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه الله عزوجل(۱) بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤسا جهالا سألوا(۷) فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(۸)".

قال مالك: ستل كعب الأحبار: من أرباب<sup>(۱)</sup> العلم الذين هم أهله؟ قال: الذين (<sup>(۱)</sup> يعملون بعلمهم، قال: صدقت، قال فما ينفيه (<sup>(۱)</sup> من صدورهم بعد أن علموه؟ قال: الطمع، قال: صدقت (<sup>(۱)</sup>).

قال مالك: لم يكن إمام بالمدينة قط(١٣) أخبر بحديثين مختلفين.

<sup>(</sup>١) قوله:"وبه يعلم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "وبه يعمل الله تعالى"، وبعده زيادة "من".

<sup>(</sup>٣) "به" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) طمس في (ب) عقدار كلمة".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "يَقبض الله العلم" بدلا من قوله: "يقبضه الله عزوحل".

<sup>(</sup>٧) "سألوا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "قاضلوا وضلوا"، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١/٠٥، ومسلم في صحيحه ٢٠٥٨/٤.

<sup>(</sup>٩) في (أ) زيادة: "أهل".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) لوحة [١٢/ب].

<sup>(</sup>١١) في (ب) "نفاه".

<sup>(</sup>۱۲) سبق تخریجه

<sup>(</sup>١٣) في (ب) قوله:"بالمدينة قط إمام".

قال أشهب: يعني لا يحدث بما ليس عليه العمل(١).

# [فصل ٦- في التقديم والتأخير والزيادة في الحديث]

وسئل مالك: هل يقدم في الحديث ويؤخر، والمعنى واحد؟ قيال: أما ما كان من قول رسول الله على (٢) فإني أكره ذلك، وأن (٢) يزاد أو ينقص فيه، وما كان من قول غيره (٤) فلا أرى به بأسا إذا اتفق المعنى (٥).

وقيل لمالك رضي الله عنه<sup>(۱)</sup>–ايضا–<sup>(۷)</sup>: أرأيت حديث النبي ﷺ <sup>(۸)</sup> يزاد فيــه الـواو والألف والمعنى واحد، قال: أرجوا أن يكون ذلك<sup>(۱)</sup> خفيفا<sup>(۱)</sup>.

م:(١١) إذ قد يكون ذلك نقص من الكاتب(١٢).

# [فصل ٧- هدي العلماء في أخذهم العلم والفتيا به]

و(١٣) قيل لمالك: أيؤخذ ممن لا يحفظ الأحاديث وهو ثقة؟ قبال: لا، قبال: فإما أن

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) ﷺ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "أن".

<sup>(</sup>٤) في (أ) قوله:"غير قوله".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) "رضي الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) "أيضا" ليس في (أ).

 <sup>(</sup>٨) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) "ذلك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٥.

<sup>(</sup>١١) "م" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "الكتاب".

<sup>(</sup>١٣) "و" ليس في (ب).

يكتب يقول: إني كنت سمعتها<sup>(١)</sup>، قال: لا يؤخذ منه؛ لأني<sup>(٢)</sup> أخاف أن يزاد في كتبه بالليل<sup>(٣)</sup>.

وقال معن بن عيسى (1): سمعت مالكا يقول: لا يؤخذ العلم (°) من أربعة، ويؤخذ من الله معن بن عيسى (1) من الله معلن (٩) من سفيه معلن (٩) من سفيه معلن (٩) سفهه (١٠) ولا من يكذب في حديث الناس وإن كان يصدق في حديث النبي الله (١١) ولا عمن لا يعرف هذا الشأن (١١).

قيل لمالك: أرأيت من أخذ بحديث حدثه به ثقة عن أحد من الصحابة، أتراه في سعة، قال: لا (١٤)، قولان مختلفان لا يكونان جميعا صوابا (١٥).

وذكر عن ابن المسيب مثله.

ينظر: التقريب ٥٤٢ (٣٨٢٠).

<sup>(</sup>١) قرله: "فإما أن يكتب يقول: إني كنت سمعتها" ليس في (ب)، وفي محله"فإنه يكتب وقد سمعها".

<sup>(</sup>٢) "لأني" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٥–١٧٦.

<sup>(</sup>٤) معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم، أبسو يحيى المدنسي القراز، أثبت أصحباب مبالك، مـات سـنة

<sup>(</sup>٥) طمس في (أ) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "من".

<sup>(</sup>Y) "إلى" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "بلعة".

<sup>(</sup>٩) في (أ) لوحة [٣١/أ].

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "بسفيه".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله"أحاديث رسول الله عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۱۷٦.

<sup>(</sup>١٣) "لا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "واحدا".

<sup>(</sup>١٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٦.

قال مالك: لا(1) يسلم رحل يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا.

ثم قال مالك: يلبسون الحق بالباطل.

قال مالك: (۲) الذي غلب (۲) عليه أمر (٤) الناس هو المنهج وقد يكون الشيء حسنا  $e^{(0)}$ غيره أحسن منه  $e^{(1)}$ أقوى منه. (۲)

قال مالك: إذا أصيب الجواب قل الكلام، وإذا كثر الكلام كان من صاحبه فيه الخطأ، فنهي عن الصياح في العلم كثرة واللغط فيه. (^)

قال: وكان ابن هرمز<sup>(۱)</sup> قليل الكلام قليل الفتوى<sup>(۱)</sup>، وكان ممسن أحب أن أقتدي به، وكان بصيرا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من ذلك<sup>(۱)</sup>.

قال محمد بن عجلان: ما هبت أحدا قط هيبتي(١٢) زيد بن أسلم.

وكان زيد يقول إذا سأله من لا يحسن: (١٣) إذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال. ويقال: إذا حلست إلى عالم فكن على أن تقول.

<sup>(</sup>١) في (ب) "ليس".

<sup>(</sup>٢) من قوله: "يلبسون الحق.." إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) "غلب" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "أحد".

<sup>(</sup>a) فِ (أ)" أو".

<sup>(</sup>٦) قوله: "أحسن منه و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>Y) "منه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) قوله: "كثرة واللغط فيه" لبس في (ب) ومحله:"وكثرة اللغط".ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٧.

<sup>(</sup>٩) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ،تابعي ثقة كثير الحديث . روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجمع من الصحابة ، وروى عنه : الزهـري وربيعة وابـن إسـحق وابـن لهيعـة وغيرهم ، توفي سنة ١٧ ٨هـ.

ينظر: تهذيب التهذيب ٢٠/(٢٩٠-٢٩١).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الفتيا".

<sup>(</sup>١١) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ١/١٥، وسير أعلام النبلاء للنجبي ٣٧٩/٦ ، والجامع لابن أبي زيد ١٧٧.

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "هبتي".

<sup>(</sup>١٣) قوله: "إذا سأله من لا يحسن" ساقط من (ب).

قال مالك: وربما مر بي زياد مولى ابن عباس: فيضع يده بين كتفي ويقول: عليك بالجد في هذا الأمر<sup>(۱)</sup> فإن كان ما يقول أصحابك من الرخص حقا لم يضرك، وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد<sup>(۲)</sup> أخذت بالجد<sup>(۲)</sup>.

قال مالك: إذا رأيت<sup>(٤)</sup> هذه الأمور التي فيهـا الشكوك فحـذ في ذلـك بـالذي هـو أوثق.

قال مالك: كان سليمان بن يسار (<sup>()</sup> أعلم هذه البلدة بعد سعيد بن المسيب، وكان إذا كثر الكلام واللغط والمراء في المسجد (<sup>()</sup> أخذ نعليه وقام.

وكان مالك يكره العجلة في الفتوى(٢)، وربما ردد السائل، وكثيرا يقول: لا أدري. وقال: جنة العالم: لا أدري، فإذا أخطأ (^) أصيبت مقاتله.

قال مالك: من اذلالة (٩) العالم (١٠) أن يجيب كل من سأله (١١).

وقال(١٢) ابن عباس: من أجاب الناس في كل ما سألوه عنه(١٢) فهو بحنون(١٠).

ينظر: طبقات بن سعد ٥/٤٧٤؛ سير أعلام النبلاء ، ٤٤٤/٤ وفيات الأعيان ١/٥٨٠.

<sup>(</sup>١) قوله" في هذا الأمر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٧.

<sup>(£) &</sup>quot;رأيت" مكور في (ب).

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن يسار ، أبو أيوب ، مولى ميمونة أم المؤمنين ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، كان فقهياً عالماً ثقة ، كثير الحديث كان أبوه فارسياً ، توفي عام (٧ . ١هـ) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) "في المسجد والمراء".

<sup>(</sup>٧) في (ب) الفتيا".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "أخطأها".

<sup>(</sup>٩) هكذا في التسختين.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "العلم".

<sup>(</sup>١١) يتظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٧–١٧٨.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١٣) "عنه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٧٩.

م: وفضائل العلم وآدابه (١) كثيرة، وقد ذكرنا ههنا وفي كتاب الطهارة ما فيه كفاية
 لمن يفهم وعمل، والله عزوجل (٢) نسأله التوفيق.

 <sup>(</sup>١) "وآدایه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) "عزوحل" ليس في (ب).

# [الباب الحادي عشر] باب في الفتن وفساد الزمان وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

# [فصل ١- في الفتن وفساد الزمان]

قال مالك: قال النبي على العبدالله بن عمر: "كيف بك إذا بقيت في حثالة من (٢) الناس قد برحت (٢) عهودهم وأماناتهم واختلفوا (٤) وكانوا هكذا وشبك (٥) بين أصابعه، قال: كيف بي يارسول الله، قال: (٢) عليك بما تعرف، وإياك وما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، وإياك وعوامهم (٧).

قال مالك: (٨) لا أرى عمر دعا على نفسه بالشهادة إلا أنه خاف التحول من الفتن، وقد كان يحب البقاء في الدنيا(٩).

وقال النبي ﷺ (١٠٠ تاتي على الناس زمان يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا "، قيـل يارسـول الله: فـأين العقـول ذلـك الزمـان، قـال: " تـنزع

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "من" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "مرجت".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فاختلفوا".

<sup>(</sup>٥) في (أ) لوحة [١٣/ب].

<sup>(</sup>٦) في (ب) لوحة [١٢/١٣].

<sup>(</sup>V) أخرحه البخاري في صحيحه ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٨) "مالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٢.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الرسول عليه السلام".

عقول أكثر أهل<sup>(١)</sup> الزمان"<sup>(٢)</sup>.

وقراً أبو هريرة: ﴿ إِذَا جَاءِ نَصِرِ اللهِ وَالْفَتَحِ، وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدَخَلُونَ فِي دَيْنَ اللهِ أَفُواجًا ﴾ (٢)، فقال: والذي نفسي بيده لقد دخلوا فيه أفواجا كثيرا(٢)، وسينخرجون(٥) منه أفواجا كثيرا(٢).

قال يحيى بن سعيد: لما كان زمان الفتنة (٧) اعتزل محمد بن مسلمة وغيره، فنزل محمد الربذة فأتاه أناس (٨) من أهل العراق يحرضونه فأراهم سيفه قد كسره، وقال: قال النبي الله والله الأمور (١٠) ما تكره فاكسر سيفك على حجر من الحرة والزم بيتك وأغمض (١١) عينيك وأمسك (١٢) لسانك (١٣).

قال مالك: قتل يوم الحرة سبعمائة رجل(١٤) ممن حمل القرآن.

<sup>(</sup>١) في (ب) "ذلك" بدل "أهل".

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في صحيحه ١١٠/١ "بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل للظلم يصبح الرحل مؤمنا ويمسمي كافرا، أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا".

وأخرج ابن حبان في صحيحه ١٠٣/١٥ "يكون بـين يـدي السناعة الهـرج" ، قـالوا: يارسـول الله ومـا الهـرج؟ قال:"القتل"، قالوا: أكثر مما نقتل؟ قال:"إنه ليس من قتلكم المسركين، ولكن قتل بعضكــم بعضـا"، قـالوا: ومعنـا عقـولنا؟ قال:"إنه لتنزع عقول أهـل ذلك الزمان". وانظر: سنن ابن ماحه ١٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) النصر (٢،١).

<sup>(</sup>٤) "كثيرا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "وليعرحن".

<sup>(</sup>٦) أحرحه الدارمي في سننه ٤/١ ٥ بلفظ"ليعرجن منها أفواحا كما دمحلوه أفواحا".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "لما كانت الفتنة".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "الناس".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "الأموال".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "وغض".

<sup>(</sup>١٢) قوله: "عينيك وأمسك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبوداود في سننه ١٠٠/٤ بلفظ:"إن بين يدي الساعة فتنــا كقطــع اللَّـِـل ... فكسـروا قسـيكـم وقطعـوا أوتاركـم واضربوا سيوفكم بالحجارة ..".

<sup>(</sup>١٤) "رجل" ساقط من (أ).

قال ابن القاسم: أشك أن فيهم أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ (١).

قال<sup>(۲)</sup> مالك: كان<sup>(۲)</sup> يقال: من لقي الله عزوجل و لم يشرك<sup>(1)</sup> في دم مسلم لقي الله عزوجل<sup>(°)</sup> خفيف الطهر<sup>(۱)</sup>.

قال مالك: لما حكم علي رضي الله عنه (١) الحكمين حرجت تلك الخارجة فقالوا: (١) لا حكم إلا لله، فقال (١) علي رضي الله عنه: (١) كلمة حق أريد بها باطل (١).

وهي أول خارجة خرجت فتعدوا وكفروا الناس(٢١).

#### فصل [٧- في الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلف]

قال مالك: ضرب محمد بن المكندر وأصحاب (۱۲) لمه في أمرهم بالمعروف ونهيهم (۱۲) عن المنكر، وضرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا، وضرب

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام"، ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وقال". (٣) "كانت" اتبار التبار

<sup>(</sup>٣) "كان" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لم يشك".

<sup>(</sup>٥) "عزوحل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) "عنه" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "قالوا".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>١٠) "رضي الله عنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "باطلا"، والأثر أخرجه مسلم في صحيحه ٧٤٩/٢.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٣.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) وأصحابه".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "وينهيهم".

ابن المسيب وأدخل في تبان من الشعر<sup>(١)</sup>.

وقال عمر بن عبدالعزيز: ما أغبط رجلا لم يصبه في هذا الأمر أذى<sup>(٢)</sup>.

قال مالك: دخل أبو بكر بن عبدالرحمن وعكرمة بن عبدالرحمن (٢) على ابن المسيب في السحن، وقد ضرب (٤) ضربا شديدا، فقال اله: اتق الله فإنا نخاف على دمك، فقال: اخرجا عنى، أترانى ألعب بديني كما لعبتما بدينكما (٥).

وقال ابن مسعود: تكلموا بالحق تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله(١٠).

قال مالك: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله عزوجل<sup>(۷)</sup> فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى<sup>(۸)</sup>.

قيل: أيأمر<sup>(٩)</sup> الرجل الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر، قال: إن رحما أن يطيعه فليفعل.

قال: ويأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن منكر (١٠) ويخفض لهما حناح الـذل من الرحمة (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "وعكرمة وعبدالرحمن".

وعكرمة هذا هو: عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المعزومي، أبو عبدا لله المدني، أحو أبسي بكر، ثقة مقل، مات سنة ١٠٣هـ.

ينظر: التقريب ٣٩٦ (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "ضربا".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٥/٧.

<sup>(</sup>٧) "عزو حل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عصاه".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "ويأمر".

<sup>(</sup>١٠) من قوله: "قال: إن رحا.. " إللي هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٥.

قال مالك: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمار عليه لـبن، فطـرح عمـر<sup>(۱)</sup> عنه منه استكثره واستثقله<sup>(۲)</sup> ورآه يثقله<sup>(۳)</sup>.

وقال سعید بن حبیر<sup>(3)</sup>: لو کان المرء لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنکر حتی لا یکون فیه شیء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهی عن منکر<sup>(0)</sup>.

قال (٦) مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء.

### [فصل ٣- في العفو عن المظلمة]

قال مالك: وكان<sup>(٧)</sup> القاسم بن محمد يحلل من ظلمه يكره لنقسه<sup>(٨)</sup> الخصومة. وكان ابن المسيب: لا يحلل أحدا.

قيل<sup>(٩)</sup> لمالك: أرأيت الرحل يموت ولي<sup>(١٠)</sup> عليه دين لا وفاء له بــه، فقــال: الأفضــل عندي أن يحلله، وأما الرحل يظلم الرحل أو<sup>(١١)</sup> يغتابه وينقصه فلا أرى ذلك<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) "عمر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) "واستثقله" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) طمس في (ب) بمقدار كلمة".

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن حبير الأسدي بالولاء الكوفي أبو عبدا لله تابعي و هو حبشي الأصل من موالي بـني والبـة بـن الحارث من بني أسد أخذ العلم عن عبدا لله بن عباس و ابن عمر قتله الحجاج بواسط سنة (٩٥هـ) .

ينظر : الأعلام ٩٣/٣ ، العبر ٨٤/١ ، البداية و النهاية ٩٧/٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) قِ (أ) لوحة [٤ (أ].

<sup>(</sup>٧) في (ب) "كان".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "بنفسه".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "وقيل".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "ولك".

<sup>(</sup>١١) فِي (أ) "و"-

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۱۸۷.

ومن دعائه على عند النوم: يضع يده (١) اليمنى تحت حده الأيمن واليسرى على فعده الأيسر ثم يقول: " اللهم باسمك وضعت حنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك (٢) إلا إليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت بكتابك السدي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت (٣)" ثم يقول: " اللهم (٤) رب قني عذابك يوم تبعث عبادك "(٥) يردها. (١)

ومن دعائه ﷺ (٢) إذا خرج من بيته: " اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أخلل أو أجهل أو يجهل على "(^).

وروي عنه ﷺ (٩) أنه كان يقول في الركوع: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة "(١٠)، وفي السبحود: "اللهم إني (١١) أعبوذ برضاك من سنحطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "(١٢).

<sup>(</sup>١) "يده" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>٢) "منك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) من قوله: "فاغفر لي.. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) "اللهم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٧/١١ ، ومسلم في صحيحه ٢٠٨١/٤.

<sup>(</sup>٦) "يردها" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٢٧٨/٢ ، وأبوداود في سننه ١٥٢٥ بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) أحرجه أبوداود في سننه ٢٣٠/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٠/٢.

<sup>(</sup>١١) "إني" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٥٢/١ ، ومالك في الموطأ ٢١٤/١..

ومما روي عنه ﷺ (۱) أنه كان يستحب دبر كل صلاة أن يسبح (۲) ثلاثـــا وثلاثــين، ويحبر ثلاثـا وثلاثــين، ويحبر ثلاثا وثلاثـين، ويحبر ثلاثا وثلاثـين، ويحبر ثلاثا وثلاثـين، ويحبر ثلاثا وثلاثـين، ويحبر ثلاثا وثلاثــين، ويحبر ثلاثا وله الحمد وهو على كل شيء قدير "(۰).

قال مالك: ومن دعائمه على: "اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس (١) فتنة فاقبضني إليك غير مفتون "(٧).

والتعوذ<sup>(۸)</sup> الذي علم حبريل للنبي عليه السلام إذ رأى عفريتا يطلبه<sup>(۹)</sup> بشعلة من نار حين أسري بــه: "أعــوذ بوحــه الله العظيــم<sup>(۱)</sup> وبكلمــات الله التامــات الــي لا يجاوزهن<sup>(۱)</sup> بر ولا فاحر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منهــا ومــا لم أعلــم من شر ما خلق وذرء وبرأ، و<sup>(۱۲)</sup>من شر ما ينزل مـن الســماء إلى الأرض، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن<sup>(۱۲)</sup> شر<sup>(۱۱)</sup> ما يخرج منها، ومن فتن الليل

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "أنه يستحب دير الصلوات يسبع".

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة"ا لله".

<sup>(</sup>٤) "له" ساقد من (ب).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه ٤١٨/١ وزاد: "غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر"، ومالك في الموطاً ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "في قوم".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ٢١٨/١ ، والترمذي في سننه ٣٦٦/٥.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "والتعويذ".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يطلب".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الكريم".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "لايجاوزها".

<sup>(</sup>١٢) من قوله: "وبأسماء الله الحسني.. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) من قوله:"إلى الأرض.." إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "وشر".

والنهار، ومن طوارق الليل والنهار<sup>(۱)</sup> إلا طارق<sup>(۲)</sup> يطرق بخير يارحمن<sup>(۳)</sup>.

وقال ﷺ:(<sup>1)</sup>" من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلى، فإنه لن<sup>(٥)</sup> يضره شيء حتى يرتحل منه إن شاء الله".<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) "والنهار" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "بطارق".

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في للوطأ ٢/٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>·&</sup>quot;t" (b) @ (0)

<sup>(</sup>٦) قوله: "منه إن شداء الله" سداقط مدن (ب)، وفي (أ) لوحمة [١٤/ب]، والحديدة أعرجه مدلم في صحيحه ١٠٨٠/٤.

# [الباب الثالث عشر] باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء

وحسن الخلق والزهد والعبادة ومواعظ وحكم

### رفصل ١- في فضل السكوت

قال مالك: قال النبي ﷺ:(۱)" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقمي لها بالا فتهوي به (۲) في نار جهنم"(۲).

وقال ﷺ: (<sup>۱)</sup>"من وقي شر اثنين ولج<sup>(۱)</sup> الجنة، ما بين لحييه وما بين رحليه"<sup>(۱)</sup>.

وقال: "أكثر(٧) الناس حظا يوم القيامة أكثرهم(٨) خوضا في الباطل"(٩).

وقال:(١٠)" المؤمن ملجم لا يتكلم بكل ما يريد"(١١).

وقال عليه (١٢) من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "(١٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله "فيهوى بها".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٤/٧٥٥ ، وابن ماجه في سننه ١٣١٣/٢ ، وابن حبان في صحيحه ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) "الله في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "ومن وقي أشر اثنين ربح".

<sup>(</sup>٦) أعرجه مالك في الموطأ ٩٨٧/٢ ، وأعرج البخاري في صحيحه ٢٣٧٦/٥ بلفظ: "من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الجنة".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "أكبر".

<sup>(</sup>A) في (ب) "أكثر".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٩٩.

<sup>(</sup>١٠) "وقال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٩٩.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مالك في الموطأ ٩٨٦/٢ ، والترمذي في سننه ٤/٨٥٥ ، وابن ماحه في سننه ١٣١٥/٢.

وقال عيسى بن مريم صلى (۱) الله على نبينا وعليه وعلى جميع النبيين والمرسلين: (۲) لا تكثروا الكلام (۲) بغير ذكر الله عزوجل فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله عزوجل ولكن لا تعلمون (٤).

وقال(°) مالك: من لم يعد(١) كلامه من عمله(٧) كثر كلامه.

ويقال: إن من علم أن كلامه من عمله قل(^) كلامه.

وقال (٩) مالك: ولم يكونوا يهذرون الكلام هكنذا، ومن النباس من يتكلم بكلام شهر في ساعة (١٠).

### فصل [٧- في حسن الخلق]

وقال رسول الله ﷺ: (۱۱)" إن الرحل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"(۱۲). وقال رسول الله ﷺ:(۱۲)" إني لأمزح ولا أقول إلا حقا"(۱۴).

<sup>(</sup>١) "صلى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) قوله: "وعلى جميع النبيين والمرسلين" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) لوحة [١٤/أ].

<sup>(</sup>٤) قوله:"ولكن لا تعلمون" ساقط من (ب)، والأثر أورده مـالك في الموطــا ٩٨٦/٢ ، وأخرجــه الــترمذي في سننه ٢٠٧/٤ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٦) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "علمه".

<sup>(</sup>٨) يباض في (أ) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ١٩٩.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبوداود في سننه ٢٥٢/٤ ، وابن حيان في صحيحه ٢٢٨/٢ بلغظ :"إن المؤمن ..".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "وقال عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) أحرحه الترمذي في سنته ٣٥٧/٤ بلفظ:".. قالوا: يارسول الله إنك تداعينا، قال:"إني لا أقــول إلا حقــا" قــال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٨/١٠.

وقال ﷺ:(١)"لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء"(١).

وقال:"الحياء من الإيمان"(٣).

وقال عليه السلام (١) للذي سأله أن يوصيه ولا يكثر عليه: "لا (°) تغضب "(١).

وقال: "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "(٧).

وقال سفيان: صافي من شعت ثم أغضبه فليرمينك بداهية تمنعك من العيش.

وقال: ما تجرع أحد أفضل من جرعة غضب (^).

قال مالك: والفظاظة مكروهة؛ لقول الله عزوجل: ﴿ وَلَوْ كُنْتُ فَظَا غَلِيْ ظَ الْقُلْبُ لِللَّهِ عَلَيْ ظَ الْقُلْبُ لَانْفُضُوا مِنْ حُولُكُ ﴾ (٩).

وقال تعالى: ﴿ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ (١٠).

#### فصل [٣- في الزهد والقصد]

قال مالك: قال سعد بن عبادة (١١): صل صلاة امرء مودع يظين أنه لا(١٢) يعود،

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١٧/١ ، ومسلم في صحيحه ٦٣/١ ، ومالك في الموطأ ٢٠٥١.

<sup>(</sup>٤) "عليه السلام" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "ولا".

<sup>(</sup>٦) أخرحه البخاري في صحيحه ٥/٢٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢٢٦٧ ، ومسلم في صحيحة ٢٠١٤/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٠.

<sup>(</sup>٩) آل عمران (٩٥١).

<sup>(</sup>١٠) طه (٤٤)، وينظرك الجامع لابن أبي زيد ٢٠١٠٠.

<sup>(</sup>١١) هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء وسيد الخزرج وأحد الأحواد، مات بأرض الشام سنة ٥١هـ.

ينظر: التقريب ٢٣١ (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "أن لن".

وأظهر اليأس مما في أيدي الناس؛ فإنه الغنى، وإياك والطمع وطلب الحاحات فإنه الفقر الحاضر، وقد علمت لا بد لك من قول فإياك وما يعتذر منه(١).

قال مالك: (٢<sup>)</sup> ويقال: إن البلاء موكل بالمنطق، ومن أكثر الكلام ومراجعة النباس ذهب بهاؤه (٢<sup>)</sup>.

قال مالك: ولم يكن في زمن (1) سالم بن عبدالله (2) أشبه منه بمن مضى في الزهد والقصد، كان يلبس الثوب بدرهمين، ويشتري الشملة يحملها (1)، ويخرج إلى السوق في حواقع نفسه.

وكان القاسم يلبس الخز والثياب الحسبان

وكان ابن المسيب يسرد الصيام<sup>(٧)</sup>.

قيل لمالك: فما روي فيه، قال: كان النبي على الله الله الله الله على الناس، وقد سرد قوم (٩) من الصحابة الصيام (١٠).

وقال النبي ﷺ (١١)" من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت (١٢) عليه أمره، ولم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في

<sup>(</sup>١) ينظر: الجاع لابن أبي زيد ٢٠٢–٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) "قال مالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٢-٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "زمان".

<sup>(</sup>٥) هو سالم بن عبدا لله عمر بن الخطاب القرشي ، العدوي ،المدني ، أبو عمرو أمه أم ولمد ، ولمد في عملافة عثمان، من الفقهاء السبعة ، توفي عام (١٠٦هـ).

ينظر: طبقات ابن سعد ، ١٩٥/٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ، ٢٠٦/١ ، سير أعلام النبلاء ٤٥٧/٤ (٦) في رأ) قوله"السمكة فيحملها".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "سرمد الصوم".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "منهم".

<sup>(</sup>١٠) "الصيام" ليس في (ب)، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٢–٢٠٣.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "وتشتت"، وفيها لوحة [٥١/أ].

نفسه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة"(١).

وقال<sup>(۲)</sup> الصديق رضي الله عنه: الدنيا ملعونة ملعون ما كان فيها إلا ما كان من ذكر الله عزوجل (۲).

وقال بعض الصالحين: (٤) الزهد: ترك الحرام وقصد الحلال، [وتسوك] المنزلة عنمه الناس، ولم يعجب سحنون قوله، (١) وقال: ترك الحرام فريضة (٧).

وقال(<sup>۸)</sup> ابن شهاب: الزهد من لم يغلب الحرام صبره، ويشغل الحلال شكره.

وقيل له: من الغافل؟ قال: من غلب الحرام صبره، والحلال شكره.

قال سحنون: وزهد<sup>(۱)</sup> الغني بالترك، والفقير بالنيـة، وتـرك الدنيـا زهـدا أفضـل مـن طلبها وإلقائها(۱٬۰) في البر<sup>(۱۱)</sup>.

وقال النبي ﷺ:(۱۲)" رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له،(۱۲) لو أقسم على الله لأبره"(۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماحه في سننه ١٣٧٥/٢ ، وابسن حيان في صحيحه ٤٥٤/٢ ، والـترمذي في سننه ٦٤٢/٤ بلفـظ. آخر.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٣٧٧/ ، والترمذي في سننه ٦١/٤ مرفوعا بلفظ: "ألا إن الدنيا ملعونة ملعمون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الصالحون" بدل قوله: "بعض الصالحين".

<sup>(</sup>٥) طمس في (ب) يمقدار كلمة، وللثبت من كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص٥٦٠].

<sup>(</sup>٦) من قوله: "وقصد الحلال.. " إلى هنا ساقط من (أ)، وفي (ب) زيادة "ترك".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٣.

<sup>(</sup>٨) ني (ب) "قال".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "وهو".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "والغائب".

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۰۶–۲۰۰

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "المرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣٣) قوله: "لا يويه له" ساقط من زمين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سنه ١٩٢٥ بالتفادا أو كواب الدي أغير ...".

### [فصل ٤- في التواضع]

[قال] "وكن في الدنيا كانك غريب أو كعابر (٣) سبيل (١٠٠٠).

وقال: " وما من آدمي إلا<sup>(٥)</sup> وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإذا رفع نفسه<sup>(١)</sup> ضربه بها وقال: انخفض خفضك الله"<sup>(٧)</sup>.

وقال ﷺ (<sup>(۱)</sup> أيها الناس استحيوا من الله حتى الحياء " قالوا: أولسنا<sup>(۱)</sup> نستحي يارسول (<sup>(۱)</sup> الله من الله، <sup>(۱۱)</sup> قال: <sup>(۱۱)</sup>" من استحيى من الله فليبت وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر القبر والبلى، ومن أحب الآخرة فليترك زينة الحياة <sup>(۱۲)</sup> الدنيا "(<sup>(۱۱)</sup>).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) قوله: "فإن لم تكن تراه فهو يراك" ساقط من (ب)، والحديث الحرجه البخاري في صحيحه ٢٧/١ من حديث حبريل الطويل عندما سأله عن الإحسان، واخرجه مسلم في صحيحه ٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "كعابري".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماحه في سننه ١١٦/١ ، وأخرجه البخاري في صحيحه ٧٣٥٨/٥ من قوله:"وكن في الدنيا ..".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "ما آدسي إلى".

<sup>(</sup>٦) في (ب) بنفسه".

<sup>(</sup>٧) أخرج مسلم في صحيحه ٢٠٠١/٤ بلفظ: "وما تواضع أحد الله إلا رفعه الله".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "ولسنا".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) لوحة [\$ [/ب].

<sup>(</sup>١١) قوله: "من الله" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "فقال".

<sup>(</sup>١٣) "الحياة" ساقط م إلىهام

وَهُ إِنَّ ﴾ أخرجه الترمذي باسد:

### [الباب الرابع عشر] باب

# في التجمل والعجب والرياء والكبر والكذب والغيبة وسوء<sup>(١)</sup> الظن

### [فصل ١- في التجمل]

قال مالك: قال رحل يارسول الله: إني أحب أن يكون ثوبي نظيف، وشرك نعلي خصيف، أفذلك (٢) من الكبر؟ قال: (٣)" لا، إنما الكبر من سفه الحق (٤) وغمص الناس "(٥).

#### [فصل ٢- في العجب]

وقال رسول الله على: (٢) إذا سمعت الرحل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم (٢). قال مالك: وأما الذي يقول ذلك على وجه (٨) التحزن فليس من ذلك.

يريد: إنما المكروه من قال<sup>(٩)</sup> ذلك طعنا وتنقصا.

قال مالك: وقد أدركت الناس وهم يقولون: ذهب الناس (١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "أفذاك".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فقال".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الخلق".

<sup>(</sup>٥) أُسرِحه ابن حبان في صحيحه ٢٨١/١٢ بلفظ: "إنني حبب إلى الجمال فما أحب أن يفوقني أحد فيه بشراك أفمن الكبر هو؟ قال: "لا ، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس ".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام" بدل قوله: "رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ٩٨٤/٢ ، وأخرج مسلم في صحيحه ٢٠٢٤/٤ بلقظ: إذا قال الرحل: هلك الناس فهـو أهلكهم".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "حهة".

<sup>(</sup>٩) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٦.

قال ودخل رجل على عمر بن عبدالعزيز فقال له: من سيد قومك؟ فقال له: أنا، فقال: لو كنت سيدهم ما قلته(١).

وقال $^{(7)}$  عمر رضي الله عنه: إن المدح هو الذبح $^{(7)}$ .

### فصل [٣- في الرياء]

وقال النبي ﷺ:(<sup>4)</sup>" يقول الله عزوجل:<sup>(°)</sup> من عمل عملا فأشرك فيه غيري فهــو لـه وأنا منه بريء وأنا أغنى الشركاء عن الشرك"<sup>(١)</sup>.

وقال مالك: رأى سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه أثر<sup>(۲)</sup> سجود<sup>(۸)</sup>، فقال له: <sup>(۹)</sup> مذكم أسلمت؟ فذكر له الرجل أمره، فكأنه تقربه، فقال له سعد: <sup>(۱)</sup> أسلمت أنا<sup>(۱)</sup> منذ كذا و<sup>(۱)</sup>كذا وما بين عيني شيء<sup>(۱)</sup>.

وذكر مالك القصد وفضله، وقال: وإياك من القصد ما تحب أن ترفع به، وتعجب به الناس (۱۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "سبحانه وتعالى".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٨٩/٤ بلفظ: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغسى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه".

<sup>(</sup>٧) "أثر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة [٥١/ب].

<sup>(</sup>٩) "له" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "سعيد".

<sup>(</sup>١١) "أنا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "أو".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۰۷.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٧.

قيل (١) لمالك: فالمصلي يصلي (٢) لله عزوجل ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم به الناس (٣)، ويحب أن يلقى في طريق المسجد، قال: (١) إن كان أول ذلك لله عزوجل فلا بأس به، وربما كان ذلك من الشيطان فيمنعه من ذلك (٥).

وإن المرء يحب أن يكون صالحا، وقد قال عمر لابنه حين سالهم النبي على الله عن شخرة لا تسقط ورقها شتاء ولا صيفا<sup>(۲)</sup> و الله عنه الله الله عنه: لأن تكون قلتها أحب نفسي هي النخلة و لم أتكلم بذلك، فقال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا (۱۰)، وهذا يكون في القلب لا يملك.

قال الله عزوجل:(١١) ﴿ وَٱلقيت عليك محبة مني ﴿(١٢).

وقال ابن عمر رضي الله عنه: اللهم اجعلني من أثمة (١٢) المتقين (١٤).

وقال بعض العلماء: إن تعمل عملا تحب أن يعرفك به الناس ويثنون (۱۰۰ به عليك، فإن قبل قلبك هذا فهو رياء.

ويقال: من محاف الرياء سلم(١٦).

<sup>(</sup>١) في (ب) "وقيل".

<sup>(</sup>٢) "يصلي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) "الناس" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "فقال".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "ليمنعه ذلك"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) قوله: "شتاء ولا صيفا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) "و"ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) زيادة: "لابته عمر".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ٢١/١، ومسلم في صحيحه ٢١٦٤/٤.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>۲۲) طه (۲۲).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "الأثمة".

<sup>(</sup>١٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢١٩/١.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "يتنون".

<sup>(</sup>١٦) طمس في (ب) عقدار كلمة.

ويقال: من البر ألا نترك البر مخافة الرياء، ومن العجب أن ترى لنفسك الفضل على الناس وتمقتهم ولا تمقت نفسك.

قال مالك: وإخفاء النوافل كلها، الصلاة وغيرها أحسن(١).

#### فصل [٤- في الكذب]

قال ابن مسعود: ما من خصلة في امرعاشر(١) من الكذب(١).

قيل لمالك: هل يؤدب الرحل أهله وولده على الأيمان بالكذب؟ قال: نعم(1).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنظروا إلى صوم امـرئ<sup>(٥)</sup> ولا إلى صلاته، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى ورع<sup>(١)</sup>.

### فصل [٥- في النفاق]

قال مالك; وكمان الخير لا يعرف في عمر ولا في ابنـه عبـدالله(٧٪ حتى يقـولا أو يعملا<sup>(٨</sup>٪.

قال ابن (٩) القاسم: (١٠٠٠ أدر كت الناس وما يعجبون بالقول.

قال مالك: إنما ينظر إلى العمل(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أشد".

<sup>(</sup>٣) أحرج الدارمي في سننه ٨٠/١ بلفظ:"إن شر الروايا روايا الكذب"."

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٥) في (أ) "الرحل".

<sup>(</sup>٦) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٨٨/٦ بلفظ:"لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا إلى صيامه ..." وذكر باقي الأثر.

<sup>(</sup>٧) "عبدا لله" ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "يقول أو يعمل".

<sup>(</sup>٩) "إبن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) زيادة "و".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٠٩.

وروي أن النبي ﷺ (١) قال: " المكر والحديعة والحيانة في النار "(٢).

وقال ﷺ:(٢)" إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وهؤلاء

وقال عليه السلام: (٥) من اتقاه الناس لشره (٢).

#### فصل [٦- في الغيبة]

روي أن النبي ﷺ (٧) قال: " الغيبة أن تذكر (٨) من المرء ما يكره أن يسمع"، قيل (٩) يارسول الله: وإن كان حقا؟ قال: " إذا قلت باطلا فذلك البهتان "(١٠).

وفي بعض الحديث: أن من خلع حلباب الحياء فلا غيبة فيه، فقيل: هـ و المعلن بالفسق (١١)، والله أعلم.

وقيل: لا غيبة في أمير حائر، ولا ذي بدعة يدعوا إلى بدعته، ولا فيمن يشاور فيه لنكاح أو شهادة أو (١٢) نحوه (١٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) عن الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرج البحاري في صحيحه ٧٥٣/٢ بلفظ:"الحديمة في النار".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٨٨/٣ بلفظ:"وتجدون شر الناس ..." ، ومسلم في صحيحه ٢٠١١/٤ .

<sup>(</sup>٥) من قوله: "ذا الوحهين.." إلى خنا ساقط من (أ)، وفي (ب) لوحة [٥ / اب].

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في الموطأ ٩٠٣/٢ ، وأخسر جه البخاري في صحيحه ٢٢٤٤/٥ ، ومسلم في صحيحه ٢٠٠٢/٤ . بلفظ آخر.

<sup>(</sup>Y) في (ب) "عن الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "تذكروا".

<sup>(</sup>٩) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في الموطأ ٩٨٧/٢ ، وأخرج مسلم في صحيحه ٢٠٠١/٤ بلفظ: "أتدرون ما الغيية؟"، قـالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكرك أحاك بما يكره"، قبل: أفرأيت إن كان في أسمى ما أقول؟ قال: "إن كان فيــه مــا تقــول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته".

<sup>(</sup>١١) أحرحه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٠/١٠.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "و".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٣١٠.

وقد قال النبي ﷺ (۱) لفاطمة بنت قيس (۲) حين شاورته فيمن خطبها، فقال: " إن معاوية صعلوك لا مال له "(۳).

وكذلك رأيت (<sup>1)</sup> الأثمة <sup>(٥)</sup> لمن يقبل قوله من أهل الفضل أن تبيين أمر من يخاف أن يتخذ إماما، فيذكر ما فيه من كذب أو غيره مما يوجب ترك الرواية عنه.

وكان سعيد بن شعبة (١) يقول: اجلس بنا نغتاب في الله عزوجل(٧).

### [فصل ٧- في سوء الظن]

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أحيه كلمة يظن بها شرا<sup>(۸)</sup> وهو يجد لها من الخير مصدرا<sup>(۱)</sup>.

قال:(١٠) وقد(١١) خلا ابن عمر بجارية، فرآه رجال، فأتى بها إليهم فقال: هي

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) هي فاطمة بنت قيس بن حالد القرشية الفهرية ، أحت الضحاك بن قيس الأمير، صحابية حليلة ، من المهاحرات الأول ، لهما روايه للحديث ، كانت ذات جمال وعقل ، وفي بيتهما احتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي التي أشار عليها النبي في ان تتزوج أسامة بنت زيد رضي الله عنه فتزوجته ونالت حيراً منه . توفيت عام ( ، ٥هـ) أو نحوها .

ينظر: الاصابة ، ٤٧١/١٢ ؛ تهذيب التهذيب ، ٤٧١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١١١٤/٢ في الحديث الطويل ، وأخرجه مالك في للوطأ ١٠١٠٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "رأت".

<sup>(</sup>٥) في (ب) زيادة "أن".

<sup>(</sup>٦) "إبن شعبة" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٠.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "سوء".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٠.

<sup>(</sup>١٠) "قال" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) "قد" ساقط من (أ).

حاريتي، فقالوا<sup>(۱)</sup>: يغفر الله لك أيتهمك أحمد، فقال: لا، ولكني أحببت أن تعلموا ذلك<sup>(۲)</sup>.

وقال القاسم: إني لأدع حاجة في موضع أخاف أن (٢) يظن بي سوء فيها(٤).

<sup>(</sup>١) في (أ) "فقال".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ﴿ (ب) "أبعشي أو".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله: "فيها السوء"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١١.

### [الباب الخامس عشر] باب

في الورع والكسب وطلب الرزق (۱) وإصلاح المال والصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والمسافر هل يأكل الثمار أو يشتري من العبيد<sup>(۲)</sup>؟ وأموال العمال وما يحل للمضطر أكله<sup>(٤)</sup>

### [فصل ١- في الورع والكسب وطلب الرزق]

ونظر عمر رضي الله عنه إلى المصلين فقال: لا يغرني كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه (۱۱) الدين: الورع(۱۲) في دين الله عزوجل والكف عن محارم الله تعالى(۱۳)،

<sup>(</sup>١) في (أ) لوحة [١٦/١٦].

<sup>(</sup>٢) في (أ) "العبد".

<sup>(</sup>٣) قوله: "وأموال العبيد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) "أكله" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "وقالت".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "قرصته".

<sup>(</sup>Y) في (ب) "قرصته".

<sup>(</sup>٨) إن (ب) "ليكلفوه".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عسفا"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٢.

<sup>(</sup>١١) في (أ) "وعفظه".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "بالورع".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عزوحل".

والعمل بحلال الله سبحانه(١) وحرامه عزوجل(٢).

وروي عنه على الله (١) أنه قال: (١) من أمسى وانيا من طلب الحلال بات مغفورا له "(٥).

## فصل [٧- في إصلاح المال]

قال عمر بن الخطاب ظائمة: من كانت له أرض فليعمرها، ومن (١) كان له مال فليصلحه؛ فإنه يوشك أن يأتي زمان (٢) من لا يعطى إلا (٨) من أحب (٩).

وقال عمر ﷺ: (١٠) لأن أموت بين شعبتي رجلي أبتغي من فضل الله عزوجل أحب إلي من (١١) أن أموت على فراشي (١٢).

قال مالك: كان ابن عمر وسالم يخرجان إلى السوق فيحلسان(١٢) فيه(٤٠). وكان ابن المسيب يجلس عند أصحاب العباء(١٠).

<sup>(</sup>١) "سبحانه" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) "عزوحل" ليس في (ب)، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) "عنه ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أنه عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "وما".

<sup>(</sup>٧) "زمان" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٨٢٤/٢ مرفوعا: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه"، وفي صحيح مسلم ١١٧٦/٣ "...فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

<sup>(</sup>١٠) "عَلَيْهُ"ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٣.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) قوله" ثم يجلسان".

<sup>(</sup>١٤) ينظر: صحيح البخاري ٧/٥٩/٢ ، وموطأ مالك ٣٦/١ و ٩٦١/٢ ، وسنن أبوداود ٢٨٢/٣، و ١٩/٤.

<sup>(</sup>١٥) ينظر: ألجامع لابن أبي زيد ٢١٣.

### فصل [٣- في الصدقة والتعفف عن المسألة]

قال النبي ﷺ:(١)"اليد العليا خير من اليد السفلي، وأبدأ بمن تعول"(١).

وقال التَّطَيِّكُلِّم: "(<sup>٣)</sup>من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاء خير<sup>(1)</sup> وأوسع من الصبر"<sup>(0)</sup>.

وقال عمر بن الخطاب على الله الله: اليس قد (٢) اخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد<sup>(٨)</sup> شيعًا؟ فقال النبي على: (٩)" إنما ذلك عن مسألة، وأما ما كان عن غسير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله عزوجل (١٠)".

وقال التَّكِيُّلِمُ: " لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي رحـلا أعطـاه الله(١١) من فضله، فيسأله أعطاه أو منعه"(١٢).

فقال على:(١٣) لا تحل الصدقة لآل عمد"(١٤).

قال ابن القاسم: ذلك في الزكاة المفروضة.

وقال ﷺ: (١٠٠)" لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراعا محرقا"(١١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٨/٢ ، ومسلم في صحيحه ٧١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة "أ".

<sup>(</sup>٤) ني (ب) "أفضل".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٣٤/٢ ، ومسلم في صحيحه ٧٢٩/٢.

<sup>(</sup>٦) "ﷺ"ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) قوله: "من أحد" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>٩) في "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) فوله:"رزقه الله تعالى"، والحديث أحرجه مالك في الموطأ ٩٩٨/٢.

<sup>(</sup>١١) في (ب) لوحة [١١/ب].

<sup>(</sup>١٢) أحرجه مالك في للوطأ ٩٩٨/٢ ، والبحاري في صحيحه ٥٣٥/٢ بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١٣) من قوله: "من فضله. . "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧٥١/٢ ، ومالك في الموطأ ٢/٠٠٠١.

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٦) أخرجه مالك في الموطأ ١٦/٢٩.

ويقال: الصدقة على الأقارب يضاعف أحرها مرتين(١).

قال مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب(٢).

#### فصل [٤ - في الهدية]

قال النبي علي: (٢)" تهادوا بينكم؛ فإن الهدية تذهب الشحناء "(١).

وقال<sup>(°)</sup> ابن عمر: لقد كنا<sup>(۱)</sup> ما أحدنا أولى بديناره من أحيه المسلم، ثم ذهب ذلك، فكانت المواساة <sup>(۷)</sup>.

قيل لمالك: فالرحل له الفضل يخرج إلى (٩) السوق فيقارب في ذلك لمكان فضله، قال: لا بأس بذلك (١٠٠).

وستل ﷺ:(۱۱) عن معنى الحديث في إضاعة المال(۱۲)، فقال: منعه من حقه ووضعه في غير حقه، قال الله عزوجل:(۱۳) ﴿ وَلَا تَبَدَّرَ تَبَدْيُرًا ﴾ (۱۴).

<sup>(</sup>١) ينظر: صحيح البحاري ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٤-٢٠٥.

 <sup>(</sup>٣) في (ب) "وقال الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه ٤٤١/٤ بلقظ: "تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر".

 <sup>(</sup>a) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٦) قوله" لقد كنا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في حاشية (أ) "المساواة".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٥.

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يحضر".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٥.

<sup>(</sup>١١) "الله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) حديث إضاعة المال أخرجه البخاري في صحيحه ١٨/٢ه.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>١٤) الإسراء (٢٦)، وينظر: الجامع لأبن أبي زيد ٢١٦.

### فصل [٥- في المسافر هل يأكل الثمار؟]

قيل لمالك: الثمار (١) تجد ثم يخلى عنها وفيها الشيء؟ قال: إن علم أن أنفسهم طيبة بأحذه فليأحذه (٢).

قال أشهب: ولا (٢) يدعى في الإقراط إلا ما علم (٤) أن صاحبه أذن فيه، قيل: إنه يراه (٥)، قال: ما أحبه إلا بإذنه، ولعله يستحى منه أو يخافه (١).

وقال النبي (٧) ﷺ: " لا يحلب (^) أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه وهو يحلب بكرة ويرجع عشية، والثمر (٩) لا يرجع إلا إلى عام قابل "(١٠).

قيل: (١١) فحائط لاحدار عليه أيأكل منه ابن السبيل؟ قال: لا(١٢).

قيل: فما سقط في الأرض؟ فكرهه، وقال: المربد بالأرض.

قيل: أيأكِل من حنان أبيه وأمه<sup>(١٣)</sup> وأخيه؟ قال: لا، إلا أن يأذن.

قيل فإن أطعمني خازن الجنان، أو باعنى؟

<sup>(</sup>١) في (أ) "فالثمار".

<sup>(</sup>۲) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۱٦.

<sup>(</sup>ア) むり "ピ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يعلم".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"إن رآه".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٦.

<sup>(</sup>Y) في (ب) "الرسول".

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة [١٦/ب].

<sup>(</sup>٩) في (ب) "والتمر".

<sup>(</sup>١٠) أسرحه مالك في للوطأ ٩٧١/٢ بلفظ: "لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير اذنه، أيحب أحدكم أن تؤتمى مشربته فتكسر منزانته فينتقل طعامه/ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه"، وأخرجه كذلك ابن ماحه في سننه ٧٧٢/٢، وابن حبان في صحيحه ٨٨/١٢.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ۲۱٦.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "أمه وأبيه".

قال: إن علم أنهم قد أذنوا له، أو (١) أعلمك أصحاب الحوائط أنهم رأوه يبيع ويمنح (٢) ويمنح (٢) ويكون كالقيم في الغنم، فلا بأس أن يشتري، فأما العبد الذي يستخفي فلا خير فيه.

قيل: فتأتيه الأمة ببعض المناهل<sup>(٣)</sup> بلبن أو عمر<sup>(4)</sup> أيشتري ذلك؟<sup>(٥)</sup> قــال: لا بـأس بـه إن لم يرتب أمرا، وهذه أشياء يبيعها<sup>(١)</sup> العبد ونحوه<sup>(٧)</sup>.

### فصل [٦- فيما يحل للمضطر أكله]

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر، وأما الميتة فليأكل وليشبع<sup>(^)</sup> ويتزود حتى يجد عنها<sup>(†)</sup> غنى عن الذي تزود فيطرحه<sup>(١٠)</sup>.

قال القاسم: لو كانت الدنيا كلها حراماً لما كان بد من العيش فيها.

قال مالك: و(١١)كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.

قال مالك: وأكره طعام عاصر الخمر، وكان يكبر.

فقيل: الهداية من سوداء تبيع المزر بمصر؟ قال: لأني كنت أراها تغزل.

قال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه.

<sup>(</sup>١) في (أ) "ر".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ريمنع".

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة "هل".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لمر".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قرله: "هل يشتريه".

<sup>(</sup>٦) "ييعها" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۷) ینظر: الجامع لابن أبي زید ۲۱۷.

<sup>(</sup>A) في (ب) "ويشبع".

<sup>(</sup>٩) "عنها" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) قوله: "عن الذي تزود فيطرحه" ساقط من (ب)، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢١٩.

<sup>(</sup>١١) "و" ساقط من (ب).

وقال: و(١٠) كره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم.

وقال الليث(٢): ليس شيء بعد الدماء أشد من أخذ أموال الناس بغير حق(٣).

## قصل [٧- حكم التعامل مع من يتعامل بالحرام]

قال مالك: ومن قول أهل المدينة: أن من بيده مالا حراما(٤) فاشترى به دارا أوثوبـا من غير أن يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من ذلك الذي اشتراه بالمال(°) الحرام.

قال ابن عبدوس: وذلك إذا كان البائع منه قد عرف عيب الثمن (٦).

ويذكر عن محمد بسن سحنون: أنه أحماز ذلك، وإن لم يعرف البائع [عيب](٧) الثمن (^).

قال ابن عبدوس: فإما إن وهبك المشتري تلك الدار أو الثوب، فلا يجوز لك أحمد ذلك على (٩) الهبة؛ لأن من أحاط الدين بماله لا تجوز هبتة ولا صدقته (١٠).

وقال<sup>(١١)</sup> مالك فيمن بيده مال حلال وحرام<sup>(١٢)</sup> فـان كـان الحـرام يسـيرا في كــثرة حلاله فلا بأس بمعاملته، وإن كان الحرام كثيرا فلا ينبغي معاملته.

<sup>(</sup>١) "و" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أشهب".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ) قوله: "مال حرام".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "من مال".

<sup>(</sup>٦) من قوله: "قال ابن عبدوس.. " إلى هنا مكرر في (ب).

<sup>(</sup>Y) في (أ) "بيع"، ولعل الصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>٨) من قوله: "ابن سحنون أنه أحاز.. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) قوله: "لك أحذ ذلك على" ليس في (ب)، ومحله "أحذه عن".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢١.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١٢) "وحرام" ساقط من (أ).

ولا تعامل من يعمل (١) بالربا من المسلمين، وكره أن تصرف من نصراني ديسارا أحده من أو ربا، ولا بأس بأخذه منه في الدين (٢).

وغير مالك (\*) يرى أن ذلك (°) أخف (۱) من النصراني؛ لأنه لو أسلم حل لــه مــا في يديه (۷).

م: ولأنه يىرى أن ذلك (٨) حلال له في دينه، والمسلم يىرى ذلك (٩) حراما (١٠٠)، فالنصراني أخف.

<sup>(</sup>١) في (ب) "يعامل".

<sup>ાં</sup> ફું છું હું (૧)

<sup>(</sup>٣) في (أ) "دين".

<sup>(</sup>٤) في (أ) زيادة "ذلك".

<sup>(</sup>٥) في (ب) لوحة [٢١/أ].

<sup>(</sup>٦) في (ب) "من.".

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "أنه".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "يراه".

<sup>(</sup>۱۰) طمس في (ب) يمقدار حرفين.

### [الباب السادس عشر] جامع<sup>(۱)</sup>

في السلام، وما يخرج من الهجرة وفي الإخوان في الله، والمكاتبة، والإستثدان، والمناجاة وتقبيل اليد، والمبالغة في البر للزوج والغريب وذي السن والعالم<sup>(۲)</sup> والوالدين، وتشميت العاطس

#### [فصل ١- في السلام]

قال النبي ﷺ: (۱۳ يسلم (۱) الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم واحد (۱) الجزاعنهم (۱)".

وأمر النبي ﷺ (٧) بإفشاء السلام(^).

وقال<sup>(٩)</sup> ابن عباس: السلام ينتهي إلى البركة<sup>(١٠)</sup>.

وكان ابن عمر يقول في سلامه وفي رده سواء: السلام عليكم(١١).

<sup>(</sup>١) "حامع" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "والعلم".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) "يسلم" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) "واحد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "أحرَاهم"، والحديث أعرجه مالك في للوطأ ٩٥٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "وأمر عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه ٧٤/١ مرفوعا:" لا تدخلون الجنه حسى تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحابيتم ، أفشوا السلام بينكم".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في للموطأ ٩/٢ه ٩ بلفظ:"إن السلام انتهى إلى المبركة".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٣.

قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ قال: أما المتحالة فيلا كراهة (١)، وأما الشابة فيلا احبه (٢).

وقال النبي ﷺ (٣) في الرد على اليهودي: " فقل: عليك"(١٠).

قيل لمالك: فمن سلم على يهودي أيستقبله؟ (°) قال: لا.

قيل: أفيكترن؟ قال: لا<sup>(١)</sup> أحب أن يرفعوا، ويتبغي أن يذلوا<sup>(٧)</sup>.

وأرخص (٨) غيره في ذلك؛ لقول الرسول التَّلْيِكُلُمْ: (٩)" انزل أبا وهب"(١٠).

ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام (١١) الله عليك، ولكن: عليك السلام، أو السلام عليكم.

# فصل [٧- في المصافحة والتقبيل]

قيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر (١٦) قتلقاه ابنته أو (١٦) أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك، وقال: لا بأس ايضا– أن يقبل خد ابنته.

<sup>(</sup>١) في (ب) "أكرهه".

<sup>(</sup>٢) ينظر: موطأ مالك ٢/٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أعرجه البخاري في صحيحه ٥/٥ . ٢٣٠ ، ومسلم في صحيحه ١٧٠٦/٤.

<sup>(°)</sup> في (ب) "أتستقبله".

<sup>(</sup>۱) في (ب) "ما".

<sup>(</sup>٧) ينظر: موطأ مالك ٢/٩٦٠.

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "وإن خص".

 <sup>(</sup>٩) في (أ) النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٢) ه.

<sup>(</sup>۱۱) فر (أ) "سلم". (۱۱) في (أ) "سلم".

<sup>(</sup>۱۲) ي را) سنم . (۱۲) ي (أ) "سفره".

J" (3 & (17)

قيل: أفترى (١) أن تقبله ختنته (7) وهي متجالة، أو [7] فكره ذلك (1).

وسئل مالك عن المصافحة؟ فقال: (°) إن الناس ليفعلون ذلك، وأما<sup>(۱)</sup> أنا فما أفعله (<sup>(۲)</sup>).

وكره معانقة الرجل للرجل<sup>(^)</sup>.

وقال: قال(1) الله عزوجل:(١٠)﴿ تحيتهم فيها سلام﴾(١١).

وروي عنه في المصافحة غير هذا، أنه صافح سفيان بن عيينة، وقال: لولا أنها بدعة لعانقتك، فاحتج عليمه سفيان بمعانقة النبي على (١٢) لجعفر (١٣) حين قدم من أرض الحبشة (١٤)، فقال (١٥) مالك: كان ذلك خاصا (١٦) لجعفر، ورآه سفيان عاما (١٧).

هو حعفر بن أبي طالب الهاشمي ذو الجناحين الصحابي الجليل ابن عـم الرسـول ﷺ ، استشـهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة.

ينظر: التقريب ١٤٠ (٩٤٣).

<sup>(</sup>١) في (أ) "أفارى".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "المحتنته".

<sup>(</sup>٣) في النسختين "تعنقه" ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "فأما".

<sup>(</sup>٧) وذكر البيهقي في السنن الكبرى ١٠٠/٧ عن محمد بن سيرين أنه كان يكره للصافحة.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "الرحل"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٤–٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "سيحانه".

<sup>(</sup>۱۱) إبراهيم (۲۳).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "الرسول عليه السلام"، وفي (أ) لوحة [١١/١].

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "جعفر".

<sup>(</sup>٤١) أخرج حديث معانقة النبي صلى ا لله عليه وسلم لجعفر رضي ا لله عنه البيهقي في السنن الكبرى ١٠١/٧.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١٦) "معاصا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۷) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۲٥.

وأحاز مالك في رسالته لهارون الرشيد<sup>(١)</sup> أن يعانق قريبه يقدم من سفره، وقيسل: إن هذه الرسالة لم تثبت لمالك.

وروي أن الرسول التَّلِيُّلاً قال: " تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا [تحابوا و] تذهب الشحناء"<sup>(٢)</sup>.

وروي أن النبي ﷺ (<sup>۱)</sup> قال: "ما تواخا إثنان في الله قط إلا كان أحبهما لله أشــــدهما حبا لصاحبه"(<sup>1)</sup>.

وقال (٥) عمر ﷺ: (١) يصفي لك ود أخيك ثلاثة: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته (٧)، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المحلس، وكفى بالمرء (٨) عيبا أن يأخذ على الناس فيما يأتي به (٧) أو يبدوا لهم منه (١٠) ما يخفى (١١) عليه من نفسه، وأن يؤذيهم (١١) في المحلس فيما (١٢) لا يعنيه (١٤).

ينظر: سير أعلام النبلاء ، ٩/٢٨٦١ الأعلام، ٢٢/٨.

<sup>(</sup>١) هو هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي أبو حعفر خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم ، بويع بالخلافة بعد وفاة الهادي عام (١٧٠هــ) وازدهـرت الدولـة في آيامـه ، كان علم العراق وأشهرهم ، بويع بالخلافة بعد وفاة الهادي عام (١٧٠هــ) والفقه والحديث فصيحاً متواضعاً ، كان يحج سنة ويغزو سنة ، تـوفي في (سناباد) مـن قرى طوس عام (١٩٣هـ) .

<sup>(</sup>٢) أخرحه مالك في للوطأ ٩٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "أنه عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حيان في صحيحه/٢/٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) ني (أ) "قال".

<sup>(</sup>٦) "هَ ليس في (ب).

<sup>(</sup>Y) قوله: "إذا لقيته" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب) "بالناس".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "يأتيه ويبد" بدل قوله: "يأتي به".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "منهم".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "يبني".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "يوذيه".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عا".

<sup>(1 1)</sup> ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٥–٢٢٣.

## [فصل ٣- في هجر المسلم أخاه]

قال مالك: قال النبي ﷺ:(۱)" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"(۲).

قال مالك: فإذا(٢) سلم عليه فقد خرج من الهجرة.

قال في موضع آخر: إن كان مؤذيا له فقد برئ من الشحناء(1).

قال ابن القاسم: وإن (°) كان غير مؤذ له (۱) لم يخرجه السلام من الهجرة إذا المتنب (۷) كلامه، وأما أهل البدع فقد أمر بهجرانهم.

قال سحنون: أدبا لهم (٨).

#### [فصل ٤- في تقبيل الرجل ابنته، وتعظيم أهل الفضل]

قال مالك: ولا<sup>(٩)</sup> بأس أن يقبل الرجل خد<sup>(١٠)</sup> ابنته إذا قدم من سفره<sup>(١١)</sup>.

قال مالك: ويقال: من تعظيم الله عزوجل<sup>(١٢)</sup>له تعظيم ذو الشيبة المسلم.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغاري في صحيحه ٥/٢٥٦/ ، ومسلم في صحيحه ١٩٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في رأي "إذا".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فلإن".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "مؤذيا".

<sup>(</sup>٧) في زأ) "احتلب".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ٢٢٦.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>١٠) "معد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "سقر".

<sup>(</sup>١٢) "عزوحل" ليس في (أ).

قيل فالرجل يقوم للرجل لــه الفقـه والفضـل(١) فيجلسـه في مجلسـه؟(٢) قــال: يكـره ذلك، ولا بأس أن يوسع له(٢).

## [فصل ٥- في المبالغة في البر للزوج ، وكراهية القيام والتقبيل]

قيل له: (<sup>1)</sup> فالمرأة تبالغ<sup>(۱)</sup> في بر<sup>(۱)</sup> زوحها تلقاه فتنزع<sup>(۱)</sup> ثيابه ونعليه وتقف حتى يجلس؟ قال: أما تلقيها ونزعها فلا بأس به، <sup>(۸)</sup> وأما قيامها حتى يجلس فلا، وهذا <sup>(۱)</sup> من أبط الجبابرة، وربما (۱۱) يكون الناس ينتظرونه، (۱<sup>۱)</sup> فيإذا طلع قياموا إليه فليس هذا من فعل الإسلام (۱<sup>۱)</sup>.

ويقال أن عمر بن عبدالعزيز فعل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى الناس فسأنكره وقال: إن تقوموا نقم، وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين(١٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "الفضل والفقه".

<sup>(</sup>٢) في (ب) لوحة [١٦/ب].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٦–٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) "له" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "بالغ".

<sup>(</sup>۲) في (أ) "يد".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "وتنزع".

<sup>(</sup>٨) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في رأ) فهذا".

<sup>(</sup>١٠) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في رأي "ربعا".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "ينظرونه".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۲٦-۲۲٧.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٧.

وروي أن النبي ﷺ (۱) قال: "من أحب أن يتمثل له الرحال(<sup>۲)</sup> قياما فليتبوأ مقعده من النار "<sup>(۲)</sup>.

وسئل مالك عن الرجل يقبل يد الوالي أو رأسه، أو المولى يفعل ذلك بسيده؟(<sup>1)</sup> قال: ليس ذلك<sup>(0)</sup> من عمل الناس، وهو من عمل الأعاجم.

قيل: فيقبل راس<sup>(١)</sup> أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا.

وستل في رواية أخرى: (٢) هل يقبل حد أبيه أو عمه؟ قبال: لا أرى أن يفعل، وإن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك(٨).

قيل: كان ابن عمر إذا قدم من السفر يقبل<sup>(٩)</sup> سالما، وقال: (١٠) شيخ يقبل شيخا، فأنكر الحديث وقال: لا تتحدثوا(١١) بمثل هذه الأحاديث فتهلكوا(١٢) فيها(١٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "أن يتمثل الناس له".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في سننه ٣٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لسيده".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله:"ذلك ليس".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "رأسه".

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "وفي رواية أحرى سئل".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٧.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "قبل".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "ركان".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "لا تتحدث".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله: "لا تهلكوا".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۲۷-۲۲۸.

#### [فصل ٦- في الاستندان والمكاتبة]

قال مالك: الاستئذان ثلاث (۱)، لا (۲) أحب أن يزيد عليها، وكذلك جاء الحديث، إلا من علم أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد إذا استيقن، قال: وهو تأويل قول الله عزوجل: ﴿ حتى تستأنسوا ﴾ (۲) فيما نرى، والله أعلم.

قيل: فالرحل يكتب إلى الرحل: أقرء فلانا وفلانا السلام؟ قال: أرجوا أن يكون في سعة (٤).

#### [فصل ٧-في تشميت العاطس]

قال مالك: ولا تشمت العاطس حتى تسمعه يحمد الله عزوجل، فإن بعد منك وسمعت من يليك يشمته فشمته (٥).

ومن عطس في الصلاة فلا يحمد الله إلا<sup>(٦)</sup> في نفسه.

قال سحنون: ولا في نفسه<sup>(٧)</sup>.

قال رسول الله على: (٨)" إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته (٩) فقل إنك مضنوك (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (أ) "ثلاثا".

<sup>(</sup>٢) "لا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) النور (٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٢٨.

<sup>(°)</sup> أعرج مسلم في صحيحه ٢٢٩٢/٤ مرفوعا: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رحلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآعر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، قال: "إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله".

<sup>(</sup>٦) "إلا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٩.

<sup>(^)</sup> في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) قوله: "فشمته، ثم إن عطس فشمته" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) أخرحه مالك في للوطأ ٢/٥٦٣.

قال أبو محمد في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيلد: أنه (١) إن شمته واحد من الحماعة أحزاً عنهم كرد السلام.

وقال يحيى بن مزين<sup>(۲)</sup>: إنه بخلاف رد السلام في رد الواحد<sup>(۱)</sup>.

#### [فصل ٨- صاحب الجلس أولى بمجلسه إذا رجع]

قيل: فمن قام من مجلس، أهو أحق به إذا رجع؟ قال: ما سمعت فيه شيء، وإنه لحسن (٤) إن (٥) كان رجوعه قريبا، وإن تباعد فليس ذلك له، وهذا من محاسن الأعلاق (٦).

#### [فصل ٩- لا يتناجى اثنان دون الثالث]

وسئل عن أربعة، هل يتناحى ثلاثة دون واحد؟ قال: نهمي أن يمتركوا واحدا ولو كانوا عشرة احتناب سوء(٧) الظن والحسد والكذب(٨).

<sup>(</sup>١) "أنه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) هو أبو رَكريا يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين ، مولى رملة بنت عثمان ، أصله من طليطلة و انتقـل إلى قرطبة ، كان حافظاً للموطأ فقيهاً فيه و له تآليف حسان منها تفسير الموطأ ، و صفـه ابـن لبابـه بأنـه أفقه من رآه في علم مالك و أصحابه . توفي عام (٩ ٥ هـ).

ينظر: ترتيب المدارك ، ٢٣٨/٤ ؛ الديباج ، ٣٦١/٢ ؛ شجرة النور ، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لاين أبي زيد ٢٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يحسن".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "إذا".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٠ ، وحديث صاحب المحلس أحق بمجلسه إذا رجع أحرجه ابن ماحه في سننه ٢٢٤/٢ ، والبيهقي في السنن الكيرى ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "هو".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٠ ، وحديث التساحي أخرجه مسلم في صحيحه ١٧١٧/٤ مرفوعا:"إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد".

## [فصل ١٠- في بر الوالدين]

قيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية (١).

وسئل ابن المسيب عن قوله عزوجل: ﴿ فلا تقل لهما أف (٢) ولا تنهرهما (٣) وقبل لهما قولا كريما (٤) قال: قول العبد المذنب: للسيد الفظ (٩).

قال أبو هريرة: ولا<sup>(١)</sup> تمش أمام أبيك، ولا تقعد قبله، ولا تدعه باسمه، وأما في الظلمة فيمشي (٧) بين يديه (٨).

انتهی(۹).

<sup>(</sup>١) ينظر: ألجامع لابن أبي زيد ٢٣١. . .

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى:﴿قَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَ﴾ ليس في (ب).

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ولا تنهرهما ﴾ ساقط من (أ).

<sup>(3)</sup> Iلإسراء (YY).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٧) طمس في (أ) بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ٣٣١.

<sup>(</sup>٩) "انتهى" ليس في (ب).

## [الباب السابع عشر] (۱)ماب(۱)

# في الفطرة وقص الشارب وحلق العانة والختان والسواك والكحل وقص الشعر ووصله والحجامة، ودخول الحمام

#### [فصل ١- في خصال الفطرة]

قال<sup>(۲)</sup> مالك: وقال رسول الله ﷺ:(<sup>٤)</sup>"خسس من الفطرة تقليم الأظافر<sup>(٥)</sup> وقص الشارب<sup>(١)</sup> ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان"(<sup>٧)</sup>.

وقال (^) غيره: روي عن ابن عباس في قول الله سبحانه (٩): ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ لِللَّهُ عَيْرِهُ بكلمات فأتمهن (١٠٠) (١١) قال: [هي] (١٢) الفطرة وهي خمس في الرأس وخمس في الحسد: -

ففي<sup>(١٣)</sup> الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الإطار<sup>(١٤)</sup> وفرق الشعر<sup>(١٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله".

<sup>(</sup>٢) "باب" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) "قال" ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

 <sup>(</sup>٥) في (ب) "الأظفار".

<sup>(</sup>٦) بياض في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ ٩٢١/٢ وأخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢٠٩ ، ومسلم في صحيحه ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "وروي لابن عباس في قوله سبحانه".

<sup>(</sup>١٠) ﴿ فَأَتَّمُهِن ﴾ ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>١٢) "هي " ليست في النسختين، وللنبت من كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "فعد".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "الأظفار".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) قوله:"والفرق للشعر".

وفي الحسد: الحتان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأطفار(١) والاستنجاء(٢).

#### [فصل ٢- في فضل السواك]

وقال (٣) الرسول على: (١) الولا أن أشق على أمتي الأمرتهم بالسواك "(٠). وفي حديث آخر: "وعليكم (١) بالسواك "(٧).

#### [فصل ٣- في قص الشارب]

وسئل مالك(٨) عمن أحقى(٩) شاربه؟

قال: يوجع ضربا، وهذه بدعة، وإنما الإحقاء المذكور في الحديث (١٠) قص (١١) الإطار وهو طرف (١٢) الشعر (١٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الأظافر".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقس في السنن الكيرى ١٤٩/١ ، والطيري في تفسيره ١٤١١-٥٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) لموحة [١٧]].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٤٥/٦ ، ومسلم في صحيحه ٢٢٠/١ بلفظ: "على المؤمنين" وزيادة "عند كل صلاة".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عليكم".

<sup>(</sup>٧) أحرجه مالك في للوطأ ٢٥/١ مرفوعا "يا معشر المسلمين إن هذا يوم حعله الله عيدا فاغتسلوا ومسن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك".

<sup>(</sup>A) "مالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الحيج".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "وقص".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "أطراف".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: البيهقي في السنن الكبرى ١٥١/١.

وكان عمر ﷺ (۱) يفتل شاربه إذا أكربه أمر، فلو كان محلوقًا ما وحد ما<sup>(۱)</sup>. يفتل<sup>(۱)</sup>.

#### [فصل ٤ - في الحجامة]

قال: ولا بأس [بالاطلاء] (أ) والحجامة يوم السبت ويوم (أ) الأربعاء والأيام كلها، وكذلك السفر والنكاح، وأراه عظيما أن يكون من الأيام يوم يجتنب ذلك فيه، وأنكر الحديث في هذا (1).

وقد كره بعض الصحابة ترك العمل يوم الجمعة نحو ما عظمت اليهود يـوم السبت والنصارى يوم الأحد<sup>(٧)</sup>.

وسئل عن الحجامة في يوم<sup>(٨)</sup> سبعة عشر وفي يوم<sup>(٩)</sup> خمسة عشر وثلاثة وعشرين؟ فكره أن يكون لذلك يوم محدود<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ما وحد ما" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "بالاطال"، وفي (ب) "بإطلا"، والمنبت من كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني.

<sup>(</sup>٥) "يوم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن ماحه في سننه ١٩٥٣/٢ عن ابن عمر مرفوعا "الحجامة على الربق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واحتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء .." قال الألباني - رحمه الله- :حديث حسن.

وأخرج أبوداود في سننه ٤/٥ أن أبابكر ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ" وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٣–٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) "يوم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) "يوم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٤.

وذكر عن الليث أنه قدال: (١) إني لأتقي الحجامة و(٢) الإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني (٢).

وقال (1) مالك: حدثت أن رسول الله علي (۱) قال: (۱) إن كان دواء يبلغ الداء (۱) فإن الحجامة تبلغه (۱).

قال مالك: وإني لأكره حلق موضع المحاجم في الرأس وفي القفا، وما أراه حراما(٩).

[فصل ٥- في طول اللحية ونتف الشيب ودفن الشعر وصبغه ووصله]

وسئل عن طول اللحية حدا؟

فكرهه، وقال(۱۰) أرى أن يؤخذ منها(۱۱).

وقال في نتف الشيب: مَا أعلمه(١٢) حرامًا، وتركه أحب إلى.

وكره أن تحلِق أماكن من رؤوس الصبيان وتترك أماكن.

<sup>(</sup>١) قوله: "أنه قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) "و" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبني زيد ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "الد".

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك في للوطأ ٢/٤٧٩

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٠) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "وقال: أرى أن يؤخذ منها" مكرر في رأي.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "أعلم".

And the world of the contraction

Commence of the second section of the second

والأعليف وأدرته والإراد

وستل عن دفن<sup>(١)</sup> الشعر والأظافر؟

فقال: لا أرى ذلك، وهو بدعة، وقد كان من شعر رسول الله على (١) في قلنسوة خالد (٢) بن الوليد (١).

وستل عن الصبغ بالسواد؟

فقال: ما سمعت فيه شيمًا (°)، وغيره من الصبغ أحب إلي، والصبغ بالحناء (') والكتم واسع، والدليل (<sup>۷)</sup> أن رسول الله ﷺ (<sup>۸)</sup> يصبغ (<sup>۱)</sup> لبدات به (<sup>۱)</sup>.

وكان عمر وعلي وأبي بن كعب لا يغيرون الشيب.

ورأيت ابن شهاب يخضب بالحناء(١٠). ومن مع يا مشار من يعال من المعالم الم

ولا بأس للمرأة أن توشي يدها بالحنة وتطرفهما من غير خضاب.

ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره.

وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف، وأنما يكره بالشعر.

هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المحزومي، سيف الله يكنى: أبا سليمان، من كبار الصحابة، وكان اسلامه بين الحديبية والفتح، وكان أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح، مات سنة ٢١هـ.

ينظر: التقريب ١٩١ (١٦٨٤).

<sup>(</sup>١) في (أ) "دفع".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "طلحة".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "شع".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "من الحناء".

<sup>(</sup>٧) في (أ) زيادة "على".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يضع".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: موطأ مالك ٩٤٩/٢ ، وسنن أبن ماحه ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٦.

وكره مالك(١) أن تضع الجمة(٢) من الشعر على رأسها وضعا.

قيل: فالخرق تجعلها في<sup>(٢)</sup> قفالها وتربط الوقاية<sup>(٤)</sup>، قال: أرجو<sup>(٥)</sup> أن لا يكون فيه<sup>(٦)</sup>.

#### [فصل ٦- في الإكتحال]

قال مالك: وأكره الكحل للرحل في الليل (<sup>٨)</sup> والنهار إلا لمن به علة، وما رأيت من يكتحل إلا من ضرورة (٩).

وروي في الكحل أنه يكتحل وترا<sup>(١٠)</sup>.

#### [فصل ٧- في دخول حمام السباحة]

وسئل عن. دخول الحمام؟

فقال: إن وحدته خاليا أو دخلت<sup>(۱۱)</sup> مع قوم يستترون فلا بـأس بـه، وإن كـانوا لا يتحفظون لم أر أن تدخله.

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "مالك وكره".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "الجبة".

<sup>(</sup>٣) "في" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "للوقاية".

<sup>(</sup>٥) "أرحو" ساقط من (أ).

<sup>&</sup>lt;sup>ુ,</sup>"ૡ" (ન્ન) હું (૧)

<sup>(</sup>V) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٧.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "بالليل"، وفيها لوحة [١٨/أ].

<sup>(</sup>٩ )ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٠) أحرج الترمذي في سننه ٢٣٤/٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماحــه في سننه ١١٥٧/٢ والبيهقـي في السـنن الكـيرى ٢٦١/٤ ، وقــال: هــذا أصــع مــا روي في اكتحال النيي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "تدخل".

وأكره للمرأة دخول الحمام وإن كانت مريضة إلا أن يكون معها أحد(١).

## [فصل ٨- في الحتان]

ولا يعجبني أن يختن الصبي ابن (٢) سبعة أيام، وذلك من فعل اليهود وأحب (١) إلى إذا أثغر، ولا بأس أن يعجله (٤) قبله أو يؤخره (٥) بعده، وكلما عجل بعد (١) الإثغار أحب إلى.

قال: والنساء يخفضن [الجواري](٧).

قال وأحب للنساء قص الأظفار وحلق العانة، والإحتتان (^^).

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (١) "من".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "واحب"، وفي (ب) زيادة "فلك".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يمحل".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "يوسر".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "قبل".

 <sup>(</sup>٧) في (أ) "الجوار" وللثبت من كتاب الجسامع لابن أبي زيد القيرواني ص ٢٣٨، وقوله: "قال: والنساء يخفضن الجوار" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) "والإعتتان" ساقط من (أ)، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٣٨.

## [الباب الثامن عشر] [باب]

## في ستر العورة وما ينبغي ستره للرجال والنساء (١) والخلطة [في](٢) المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيرهم

#### [فصل ١- في ستر العورة]

قال النبي على:(٢)" رب نساء كاسيات عاريات "(١).

قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله تساء الأنصار لما أنزلت آية الحجـاب عمـدن إلى أكثف(°) مروطهن فاحتزمن بها(¹).

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "للنساء والرحال".

<sup>( \* ) &</sup>quot;الخلطة" ساقط من (أ)، و[في] زيادة من كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١٦٨٠/٣ بلفظ: "صنفان من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات مميلات ما تلات رؤسهن كأستمة البحت .."، وأخرجه مالك في الموطأ ٩١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في (أ) "أكتف".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود في سننه ٦١/٤ بلفظ: أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهس معروفا، وقـالت: لمـا نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز –شك أبو كامل– فشققنهن فاتخذنه خمرا.

<sup>(</sup>٧) فِي (أ) زيادة "إن".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "زمن".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "رسول الله عليه السلام"، وقبل "عليه السلام" في (ب) لوحة [١٧/ب].

<sup>(</sup>١٠) قوله: "لرسول الله ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (أ) "مل".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "كذا".

<sup>(</sup>١٣) أخرج البحاري في صحيحه ١٧٩٩/٤ بلفظ: قال عمر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله يدحل عليك المبر والفاحر ، فلو أمرت أمهات للومنين بالحجاب، فأنزل آية الحجاب.

وكانت الحجر من جريد فسترت جوانبها بالمسوح لثلا يرى داخلها(١).

قال: ولا بأس أن يرى فرج امرأته في الجماع.

قیل: وهل<sup>(۱)</sup> تری خادم الزوجة فخذ زوجها؟<sup>(۷)</sup>

قال:(٨) لا، ولا تدخل عليه المرحاض، وكذلك خادم ابنه وأبيه.

قال الله عزوجل: ﴿ أُو (٩)ما ملكت أيمانكم ﴾ (١٠)

قيل: فخادم له خصي <sup>(۱۱)</sup> يرى <sup>(۱۲)</sup> فخذه متكشفا؟<sup>(۱۳)</sup> قال ذلك خفيف <sup>(۱۱)</sup>.

#### [فصل ٢- المواكلة والخلوة]

قال: وأحب لمن دخل على أمه واخته أن يستأذن عليهما(١٠) قبل(١١) أن يدخل.

<sup>(</sup>١) في (أ) "دواخلها".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) "وهما" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "عريانان"، أخرج البخاري في صحيحــه ١٠١/١ بلفـظ: أن النبي صلى الله عليـه وســلم وميمونـة كانــا يفتسلان من إناء واحد، وأخرجه مسلم في صحيحه ٢٥٧/١ بلفـظ آخر.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٠-٢٤١.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "فهل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "الزوج".

<sup>(</sup>٨) "قال" سأقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "و".

<sup>(</sup>۱۰) النساء (۳).

<sup>(</sup>۱۱) "خصى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "أترى".

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "منكشفا".

<sup>(</sup>۱٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٠–٢٤١.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب) "عليها".

<sup>(</sup>١٦) في (أ) "قيل".

وقال في الموطأ: لا بأس أن تأكل المرأة مع<sup>(١)</sup> ذي محرم منها أو مع غلامها<sup>(١)</sup>.

قال ابن الجهم (٢): يعني العجوز المتحالة.

ولا يخلو رجل مع امرأة ليس بينه وبينها محرم(\*).

ولا بأس على الرجل لو نظر إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه (٥) و إن كانت عجوزا(١).

وأما أخت امرأته فليبعد منها ما استطاع.

وأرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم.

ولا تترك الشابة تحلس إلى الصانع، وأما المتحالة أو الخادم الدون(٧) ومن لا يتهم فيها فلا بأس.

قال: ولا يأس أن تضع المرأة حلبابها عند زوج ابنتها (^).

قال: (٩) واحتجبت عائشة رضي الله عنها (١٠) من أعمى فقيــل لهــا: (١١) إنــه لا ينظــر إليك؟

ينظر: د = ١٨٥/٢ ؛ الشجرة = ٧٨.

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة"غير".

<sup>(</sup>٢) ينظر: موطأ مالك ٩٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن الجهم.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في (أ) زيادة: "وإن كانت تعانقه".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) "الدون" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) "رضي الله عنها" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "قيل".

فقالت: (١) لكني أنا<sup>(٢)</sup> أنظر إليه (٢).

#### [فصل ٣- في الإغتسال بغير إزار]

[قال] ابن وهب قال مالك: لا بأس أن تغتسل المرأة في الفضاء بغير معزر. (١) وأخبرني ابن جريج (٥) عن عطاء أن النبي ﷺ رأى رحلا بالأبواء يغتسل على حوض عريانا بالبراز (٧)! فقال: " إن الله حيي يحب الحياء، وستير يحب السنر، فإذا اغتسل أحدكم فليتوراى (٨).

#### [فصل ٤- في المضاجعة]

وأنكر مالك أن يبيت الحدم في لحاف واحد يتعرين فيه<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) "قالت".

<sup>(</sup>٢) "أنا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرج الترمذي في سننه ١٠٢٥ بلفظ: أن أم سلمة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدحل عليه -وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه" فقلت: يارسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبوداود في سننه ١٣/٤٠، وابن حبان في صحيحه ٢٨٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج الأموي مولاهم المكي، فقيه فاضل، مات عمام ١٥٠هم، وقد حماوز السبعين.

ينظر: التقريب ٣٦٣ (٤١٩٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

 <sup>(</sup>٧) البراز "بالفتح الفضاء الواسع .. يريد للوضع للنكشف بغير سترة".
 ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١٧٧١.

<sup>(</sup>٨) أحرحه أبوداود في سننه ٣٩/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٩) "فيه" ساقط من (أ).

قيل: أفيضاجع إبنه ابن ست سنين ليس بينهما<sup>(۱)</sup> حجاب؟ قال: أحب<sup>(۲)</sup> إلى أن يكون بينهما ثوب<sup>(۲)</sup>.

#### [فصل ٥- سفر المرأة والخروج في حوائجها]

ولا بأس أن تحج المرأة مع جماعة النساء<sup>(٤)</sup> وناس مأمونين ليس فيهم ذو محرم. (<sup>٥)</sup> قيل: فمن وطئ حارية هل يرسلها إلى السوق في حوائجه؟

قال:(١) لا بأس بذلك، والحرة تخرج في حاحتها.(٢)

وقد كانت أسماء تقود فرس الزبير زوجها في الطريق وهي حامل.<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) "بينهما" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وأحب".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "نساء".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [١٨/ب].

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٦.

 <sup>(</sup>٨) أحرج مسلم في صحيحه ١٧١٧/٤ بلفظ: أن أسماء قالت: كنت أحمدم الزبير محدمة البيت ، وكان له فرس
 وكنت أسوسه فلم يكن من الحندمة شئ أشد على من سياسة الفرس كنت احتش له وأقوم عليه وأسوسه... .

## [الباب التاسع عشر] باب

## في (١) الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال والدعوة والضيافة

#### [فصل ١- في آداب الطعام]

نهي النبي ﷺ أن(٢) يأكل الرحل بشماله(١) أو يشرب بشماله(١).

وروي أنه ﷺ<sup>(°)</sup> أكل الرطب بالبطيخ<sup>(١)</sup> هذا في يد وهذا في يد<sup>(٧)</sup>.

وكان ﷺ (١) إذا شرب أعطى من على يمينه (١).

وقال ﷺ:(١٠٠)" سم الله وكل مما يليك"(١١).

<sup>(</sup>١) "في" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ونهي أن".

<sup>(</sup>٣) "بشماله" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالكِ في الموطأ ٩٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "بالطبيخ".

 <sup>(</sup>٧) أحرج الحاكم في المسترك على الصحيحين ١٣٤/٤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأحذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه هذا.

وقال الحاكم: هذا حديث تقرد به يوسف بن عطية ولم يحتجا به، وإنما يعرف هذا المعن بغير هذا اللفظ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) أخرج البحاري في صحيحه ٢١٢٩/٥ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم من البعر فتناول القدح عليه وسلم من البعر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبوبكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: "الأيمن فالأيمن"، وأحرجه مسلم في صحيحه ٢٠٣/٣ .

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢٠٥٦ ، ومسلم في صحيحه ١٥٩٩٣.

ونهى ﷺ عن النفخ في الشراب(٢).

و[نهى] عن الشرب في آنية الذهب و<sup>(١)</sup>الفضة<sup>(٤)</sup>.

وشرب عظي(٥) قائما(١).

قال مالك: وقد كان عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم يشربون قياما(٧).

وقال ﷺ:(^)" المؤمن<sup>(٩)</sup> يـأكل في معـاء واحـد والكـافر يـأكل في سبعة أمعـاء"<sup>(١٠)</sup> فيه<sup>(١١)</sup> تمثيل لكثرة الأكل وقلته، وقيل: إنه في<sup>(١٢)</sup> رجل واحد مخصوص.

وقيل: بل الكافر القليل الأكل لو أسلم لكان أكله أقل لبركة التسمية.

وكان ﷺ (۱۳) لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل؛ من أحل أنــه كــان (۱٬۰) يكلــم حبريل الطّيّالين. (۱۰)

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في للوطأ ٩٢٥/٢ ، والدارمي في سننه ١٦٤/٢ والحاكم في للسندرك ٤/٥٥١.

<sup>(</sup>٣) "النهب و" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في صحيحه ٢١٣٤/٥ من حديث البيراء بن عازب "ونهانا .. عن الشوب في آنية الفضة"، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) ينظر: صحيح مسلم ١٦٠١/٣ وسنن الترمذي ٣٠١/٤ باب الشرب من زمزم قاتما.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "قائما"، أحرحه مالك في الموطأ ٢/٥٢٦.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "المسلم".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠٦١/٥ ، ومسلم في صحيحه ١٦٣١/٣

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "فهذا".

<sup>(</sup>١٢) "في" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) "كان" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٥) أخرج مسلم في صحيحه ٣٩٤/١ من حديث حابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاحة فأكلنا منها ، فقال: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة فيلا يقربن مسجدنا فإن لللائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس".

ونهى عن(١) أكل ذلك من يأتي المسجد لئلا يؤذي الناس بريحه(١).

قال مالك: ويكره النفخ في <sup>(٢)</sup> الشراب والطعام<sup>(١)</sup> جميعا<sup>(٥)</sup>.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: (٦)" إما أنا(٧) فلا آكل متكمًا"(^^).

قيل لمالك: أيأكل الرحل من طعام لا يأكل منه أهله وعياله ورقيقه، ويلبس غير مـا يكسوهم؟

قال: نعم والله(٩) إني لا أراه في سعة(١٠) من ذلك، ولكن يحسن إليهم.

قيل له: (١١) فحديث أبي الدرداء؟

قال: كان الناس يومنذ ليس لهم هذا(١٢) القوت.(١٢)

قيل: من (١٤) أكل مع أهله وولده أيتناول ما يليهم؟

قال: لا بأس بذلك.

قيل: و<sup>(١٠</sup>)القوم في الحرس يأكلون فيأكل بعضهم من بين يدي بعض وهم يوسعون له في ذلك؟

<sup>(</sup>١) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٩٢/١ ، ومسلم في صحيحه ٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) في (ب) لرحة [١٨/أ].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الطعام والمشراب".

<sup>(</sup>د) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "أن الرسول عليه السلام قال".

<sup>(</sup>Y) فِي (أُ) "إِنِيْ"...

<sup>(</sup>٨) أحرحه البخاري في صحيحه ٢٠٦٢/٥.

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة ليس في رأ).

<sup>(</sup>١٠) "سعة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) "له" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "ذا".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲٤٨.

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "قال: لمن".

<sup>(</sup>۱۰) نِ (ب) "نِ"

قال: لا خير في ذلك، وليس من الأخلاق التي تعرف عندنا. (١)

ونهى النبي ﷺ عن القران في التمر<sup>(٢)</sup>، وفي بعض الحديث: إلا<sup>(١)</sup> أن<sup>(٥)</sup> يستأذن أصحابه. (١)

قال:<sup>(٧)</sup> لا خير في القران في التمر يأكل تمرتين أو ثلاث<sup>(٨)</sup> في لقمة واحدة<sup>(٩)</sup>.

وقال<sup>(١٠)</sup> في موضع آخر: لأنهم شركاء فيه.

وروى ابن نافع عنه أنه قال:(١١) إن كان هو أطعمهم فنعم.

وفي رواية ابن وهب أن ذلك ليس بجميل. (١٢)

قال هو وغيره<sup>(١٢)</sup> وكذلك التين.

وكان النبي ﷺ<sup>(۱۱)</sup> إذا أكل التمر تجول يده في الطبق.<sup>(۱۰)</sup>

وقد تمندل عمر بأصلى قدميه. (١٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الثمر".

<sup>(</sup>٤) "إلا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في النسختين زيادة "لا" وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/٨٨١، ومسلم في صحيحه ١٦١٧/٣.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "قيل".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ثلاثة".

<sup>(</sup>٩) "واحدة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١١) قوله:"أنه قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "قال غيره".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٩٤٩.

<sup>(</sup>١٦) أخرج البخاري في صحيحه ٢٠٧٨/٥ من حديث حابر قال: قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسـلم لا بحد مثل ذلك الطعام إلا قليلا ، فإذا نحن وحدنـاه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنـا وسـواعدنا وأقدامنـا ثـم نصلـي ولا تتوضأ.

وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به في الحمام وقد يدهن حسمه بالسمن والزيت والشقاق.(١)

وفي رواية أشهب ستل عن الوضوء بالدقيق والنحالـة؟ قـال: لا علـم لي بـه، و<sup>(۲)</sup> لم يتوضأ به، إن أعياه شيم<sup>(۲)</sup> فليتوضأ بالتراب.<sup>(٤)</sup>

وقد قال عمر:<sup>(°)</sup> إياكم وهذا التنعم وأمر الأعاجم.<sup>(٢)</sup>

وأكره غسل اليد قبل الطعام وأراه من فعل الأعاجم.(٧)

#### [فصل ٢- في إجابة الدعوة]

وأمر ﷺ (^) بإتيان الدعوة. (^)

قيل لمالك: من دعي<sup>(١٠)</sup> إلى وليمة، أيجيب إذا كان فيها اللهووالبوق؟ قال: إن كان شيئا كثيرا مشتهرا فأنا أكرهه (١١).

وأرحص(١٢) في التحلف عن الوليمة إذا كان فيها الزحام.

قال ربيعة إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه فإن البينة تهلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "سبب".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لاين أبي زيد ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (أ) زيادة "و".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده ٤٣/١ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٠.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) أجرج البحاري في صحيحه ١٩٨٥/٥ مرفوها: "أحيبوا هذه المدعوة إذا دعيتم لها"، زمسهلم في صحيحه ٢٠٥٠/١ "اتتوا المدعوة إذا دعيتم"، وفي فوضع آحر ٢/١٠٥٠/١ "ومن لم يجب المدعوة فقد عصى الله ورسوله".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "دعا".

<sup>(</sup>١١١) في (أ) لوحة [٩١/أ].

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قوله:"وإن حضر".

قال مالك: ولا أحب أن تجاب دعوة النصراني، وما أعلمه(١) حراما. وسئل عن الدعوة في الصنيع والختان(٢)

قال: ليس ذلك من الدعوة (٢) فإن أجاب فلا بأس، وإنما الإحابة في وليمة العرس. (٤)

#### فصل [٣- في الضيافة]

قال مالك في حديث النبي ﷺ في الضيافة حائزته (٦) يوم وليلة. (٧)

قال: معناه أن<sup>(٨)</sup> يحسن ضيافته ويكرمه ويتحفه ويخصه يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة، وما زاد على الثلاثة فهو<sup>(١)</sup> صدقة (١٠).

قال مالك: ومن نزل من مسافر بذمي فلا يأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس.

قيل: فضيافة ثلاثة أيام التي جعلت عليهم! قال:(١١١) كانوا يومتذ يخفف عنهم.(<sup>١٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ب) "أعلم".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله:"الحتان والصنيع".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الدعواة".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥١.

 <sup>(</sup>٥) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "حائزه".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٠٤٠٠ ، ومالك في الموطأ ٢/٩٧٩.

 <sup>(</sup>٨) قوله: "معناه أن" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) "فهو" ساقط من (ڀ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "صرفه".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "قالوا"، وفي (أ) زيادة "كما".

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ٢٥٢.

## [فصل ٤ - في الجلد المدبوغ]

وقال مالك: كان يقال<sup>(۱)</sup> في حلود الميتة كل إهاب دبغ فقد طهر وإني لأتقيه، ولا بأس بلباس حلود الثعالب إذا ذكيت.<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ب) "فقال" بدل قوله: "كان يقال".

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٢.

#### [الباب العشرون]

#### [باب]

في اللباس وذكر الحرير والحز والمصبغات والصوف والسدل والاشتمال والحاتم والحلي وآنية الفضة والإنتعال والصور والتماثيل، وشكل أهل الذمة

#### [فصل ١- في اللباس]

قال النبي ﷺ:(١)" البسوا الثياب البيض (٢) وكفنوا فيها موتاكم، فإنها حير ثيابكم "(٦).

وقال في الذهب والحرير:" هذان (٢) حرامان (٥) على ذكور أمتي، حل لإناثهم" (١).

و<sup>(۷)</sup>قال ﷺ (<sup>۸)</sup> إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جنباح عليه فيمنا بينيه (۹) وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار "(۱۰).

ونهى عليدا عن اشتمال الصماء (١١).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "البياض".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٣١٩/٣ ، وأبوداود في سننه ٨/٤ ، وابن ماجه في سننه ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٤) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "حرام".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في مسنده ٢٩٤/٤ ، وأبوداود في سننه ٤٠٠٥ ، وابن ماحه في سننه ١١٩٠/١ ، والبيهقي في السنن الكوى ٢٧٥/٣ و ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٧) في (أ) زيادة "قد".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) طمس في (ب) مقدار كلمتين.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في الموطأ ٩١٤/٢ ، وأحمد في مستده ٩٧/٣ ، وأبوداود في سننه ٩٥/٤ ، وابن ماحمه في سننه ١١٨٣/٢.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) أغرجه البخاري في صحيحه ١٤٤/١ ، ومسلم في صحيحه ١٦٦١/٣.

[قال] مالك: وأكره للرجل سعة الثوب وطوله عليه.

قيل لمالك: (١) فلباس الصوف الغليظ؟

قال: لا خير في الشهرة، ولو كان يلبسه تـارة وينزعـه تـارة <sup>(٢)</sup> لرحـوت أن يكـون خفيفا<sup>(٢)</sup>، وأما<sup>(٤)</sup> المواصلة حتى يعرف به ويشتهر فلا أحبه، ومن غليظ القطن مــا هــو في مثل ثمنه وأبعد من الشهرة. (٥)

وقال في موضع آخر: لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد.

وكان عمر يكسو الحلل وقد<sup>(١)</sup> كان يقول: أحسب أن أرى القارئ أبيض الثياب. (٧)

قال: ولا بأس أن يكون القميص رقيقا إذا كان قصدا ولم يكن (^) على وجه السرف.

قال: (٩) وأكره لباس الأقبية للوصائف؛ لأنها تخرج أعجازهن. وسئل عن لباس القلانس!

<sup>&</sup>quot;قال أبو عبيد: اشتمال الصماء أن يجلل حسده بنوبه نحو شملة الأعراب باكسيتهم، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ويغطيهما جميعا".
و ذكر أبه عسد:" أن الفقهاء بقد لدن: هم أن بشتما أدب واحد لسر علمه غيره ثم يرفعه من أحد حانيب فيضعه

وذكر أبو عبيد:" أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل ثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد حانبيــه فيضعــه على منكبه فيبدو منه فرحه".

ينظر: مختار الصحاح ١٥٥ (صمم).

<sup>(</sup>١) "لمالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب) "أحترى".

<sup>(</sup>٣) قوله: "لرحوت أن يكون خفيفا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فأما".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) أعرجه مالك في للوطأ ٩١١/٢.

 <sup>(</sup>٨) في (ب) "ليس" بدل قوله: "و لم يكن".

<sup>(</sup>٩) "قال" ساقط من (أ).

فقال: قد كانت (۱) قديمة في زمان النبي ﷺ (۲) وكانت لخالد بس الوليد قلنسوة (۱) حعل فيها من شعر النبي ﷺ وهي التي قاتل عليها يوم اليرموك، وذلك أنه كانت له قلنسوة قد جعل فيها من شعر النبي ﷺ فسقطت من رأسه في ذلك اليوم فقاتل عليها أشد القتال حتى حازها ومنع منها المشركين وأعذها (٥).

قيل لمالك: (١) فالمظال؟

قال: ما كانت من لباس الناس وما أرى بها بأسا.

قال:(٧) ولا بأس بالتقنع بالثوب لحر أو برد، وأما لغير ذَلَكْ فلا.(^)

قال: ورأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين (٩) بعض ولدها مقنعا رأسه فقالت: اكشف عن رأسك فإن القناع (١٠٠ ريبة بالليل ومذلة بالنهار. (١١٠)

ونهى عمر ظاله النساء عن لبساس القباطي (۱۲)، وقال: إن لم تكشف فهسي صف. (۱۲)

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "قال: كانت".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "زمن الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "قلنسية"."

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام",

<sup>(</sup>٥) من قوله: "وذلك أنه كانت له قلنسوة.. " إلى هنا ساقط من (ب)، أعرج الأثر الحاكم في للسندرك ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) "لمالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٩) ابن على بن أبي طالب الهاشمية المدنية زوج الحسن بن الحسن بن على ثقة من الرابعة ماتت بعد المائة
 وقد أسنت.

ينظر: التقريب ٧٥١ (٨٦٥٢).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "التقنع".

<sup>(</sup>١١) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٥–٢٥٦.

<sup>(</sup>١٢) لباس القباطي هر:"النوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء ، وكأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر". ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن النير ٦/٤ رقبط.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٤/٢ ، وأخرجه أبوداود في سننه ٦٤/٤ مرفوعا.

تزل حتى كان هؤلاء القوم، ولم أدرك أحدا من أهل الفضل (١) إلا وهم يعتمون: يحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز، وكنت أرى في حلقـة ربيعـة أحـدا وثلاثـين رجـلا معتمين<sup>(٢)</sup> وأنا منهم، وكان ربيعة لا يدعها حتى تطلع الثريا.<sup>(٦)</sup>

وقال: إنى لأحد<sup>(٤)</sup> العمة تزيد في العقل.

قيل: فترخى بين الكتفين؟

قال: لم أر أحدا ممن أدركت يرخي بين كتفيه ولكن يرسل بين يديه، ولست أكره إرخاءها من خلف؛ لأنه حرام ولكن هذا أجمل<sup>(٥)</sup>، وكان من أدركت يفعلـــه إلا عـــامر بن عبداً لله فإنه كان يرخي بـين كتفيـه، وقـال: أرى أن النـيي ﷺ (١) زار(٧) جـبريل التَّطَيِّكُلْمْ على صورة دحية الكلبي<sup>(٨)</sup> وقد أسدل من عمامته بين كتفيه.<sup>(٩)</sup>

وأكره أن يعتم(١٠) ولا(١١) يجعل منها تحت ذقنه، فأما من يفعل ذلك في بيتــه وعنــد اغتساله وفي مرضه (۱۲) فلا بأس به. (۱۳)

<sup>(</sup>١) في (أ) لوحة [١٩/ب].

<sup>(</sup>٢) في (ب) "معتلمين" هكذا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "أحد".

<sup>(</sup>ه) في (ب) "جمل".

<sup>(</sup>٦) قوله: "أرى أن النبي علي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) "زار" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) هو دحية بن حليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي حليل، تشبه به حبريل، نزل المزة ومــات في حلافــة

ينظر: التقريب ٢٠٠ (١٨٢١).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٦.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "يعتمر".

<sup>(</sup>١١) "لا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قوله: "ومن في موضعه" بدل قوله: "وفي مرضه".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٦.

قال مالك في النعل: أحب إلي المدور المختصر، وأن<sup>(١)</sup> يكون لـه عقـب<sup>(٢)</sup> مؤخر، قال: ورأيت نعل النبي ﷺ إلى التقديسر<sup>(1)</sup> ما هي، وهي مختصرة<sup>(٥)</sup> يختصرها من مؤخرها وعقبه(٦) من خلفها، وكان لها زمامان في كل نعل.(٧)

قال مالك: ولا<sup>(٨)</sup> بأس بالإنتعال قائما، ولا يمشي في نعل واحدة إلا أن يكون أقطع الرجل.(٩)

# [فصل ٢- في التختم والخلخال والقرط]

وأكره التختم في اليمني، وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمــل بيمينــه فكيـف يريــد أن يأخذ بالشمال ثم (١٠) يعمل.

قيل: أيجعل الفص (١١) إلى الكف؟ قال: لا.

قيل: فيجعل الخاتم في اليمني للحاجة يذكرها أو(١٢) يربط خيطا في إصبعه.

قال: لا بأس بذلك (١٢)

<sup>(</sup>١) "أن" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عاقب".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (ب) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "مختصرها".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ومعقبة".

<sup>(</sup>V) ينظر: سنن أبي داود ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "م".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله:"فيجعل فصه".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "ر".

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٨.

وروي أن النبي ﷺ تختم بخاتم فضة (٢) فصه حبشي. (٣)

وروي أن النبي ﷺ نختم بفص عقيق.

ومن شأن الخلفاء والقضاة (٩) نقش أسمائهم في حواتمهم.

ويقال كان نقش فص محاتم مالك: حسبي ا لله ونعم الوكيل.

قال: ولا خير في أن يكون نقش فصه(١٠) تماثلا.

قيل: فإن كان فيه ذكر الله عزوجل، أيلبسه(١١) في الشمال ويستنحي به؟

قال: أرجو أن يكون حفيفا.

قال: وأكره أن يجعل في فصه مسمار ذهب أو يخلطه بحبة أو حبتين من ذهب لشلا يصدأ.

قال: (١٢) ولا بأس أن (١٢) تربط الأسنان بالذهب. (١٤)

<sup>(</sup>١) في (ب) "المرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "فضة" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مستده ٢٢٥/٣ ، وأبوداود في سنته ٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "هو".

<sup>(</sup>٧) ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه ١١٣١/٣.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "القضاة والخلفاء".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "خاتمه".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "فيلبسه".

<sup>(</sup>١٢) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۳) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>١٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٥٨-٢٥٩.

وأكره للمرأة الدملج<sup>(۱)</sup> من الحديد، وكرهته عائشة رضى الله عنها، وكانت إذا رأت في رحل صبي خلخالا من حديد أمرت بطرحه.

قال: (٢) وأكره (٢) قرطا(٤) الذهب للغلمان الصغار.

وقال في رواية أخرى: أرجو أن يكون خفيفا إذا كان ذلك خفيفا. <sup>(٥)</sup>

## [فصل ٣- في لبس الحرير والخز]

وكره لبس الحرير للصبيان.

قال: ولا يلبس الحرير في غزو ولا غيره، ولا علمت أحدا اقتدي به لبسه في الغزو. قيل: أفيلبس<sup>(١)</sup> الخز؟

قال: ما علمته حراما وغيره أعجب إلي منه.

ولا يعجبني لبس ثوب سداه من(٧) حرير.(٨)

<sup>(</sup>١) "الدملج والدملوج: الحجر الأملس وللعضد من الحلي".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١٣٤/٢ (دملج).

<sup>(</sup>٢) من قوله: "وأكره للمرأة الدملج .. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) لوحة [٩١/١].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "القرط".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحامع لابن أبي زيد ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) في (أ) "أيلبس".

<sup>(</sup>Y) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٠.

## [فصل ٤ - في لباس أهل الذمة]

قال مالك: أرى أن يلزم النصارى المناطق، وقد كان يفعل ذلك بهم قديما، وأرى(١) أن يلزموا الصغار.

وكتب عثمان أن يركبوا على الأكف(٢) عرضا. (٦)

<sup>(</sup>۱) "أرى" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "المكف"، "أكف إكاف الحمار ووكافه، والجمع أكف، وقد آكف الحمار وأوكفه أي شد عليه الإكاف".

ينظو: مختار الصحاح ٨ (أكف).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٠.

#### [الباب الحادي والعشرون]

#### [باب]

## في الطب والاكتواء والتعالج والرقاء والتعوذ وذكر التمائم والطيره،وذكر العين والطاعون، وذكر النجوم

#### [فصل ١- في العلاج والإكتواء والرقية من العين والتعوذ]

قال النبي ﷺ (١) للرحلين اللذين عالجا الجريح: "أيكما أطب"، وقال: "أنزل الـدواء الذي أنزل الأدواء (٢)".

واكتو سعد بن زرارة<sup>(٢)</sup> من الذبحة<sup>(٤)</sup>، واكتو عبـدا لله بن عمـر مـن اللقـوة<sup>(٥)</sup> ورقى<sup>(١)</sup> من<sup>(٧)</sup> العقرب<sup>(٨)</sup>.

وأمر النبي ﷺ بالاسترقاء من العين والوضوء لذلك. (١٠)

<sup>(</sup>١) في (ب) "وقال الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) قوله: "الذي أنزل الأدواء نزل الدواء"، والحديث أخرجه مالك في الموطأ ٣٤٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) هو سعد بن زرارة الأنصاري ، أحو أسعد، صحابي، قال ابن عبدالبر: أحمشي أن لا يكون أدركه الإسلام؛
 لأن أكثرهم لم يذكره.

ينظر: الإصابة ٢٥/٢ (٥٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في للوطأ ٩٤٤/٢ ، وأحمد في مسنده ١/٥٥/، وابن ماجه في سنته ٢/٥٥/٠.

والذبحة: "بفتح الباء وقد تسكن، وجع يعرض في الحلق من الدم ، وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها وينقطع النفس فتقتل". ينظو: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٢/٣٥ / (ذبح).

<sup>(</sup>٥) اللقوة:"هي مرض يعرض للوحه فيميله إلى أحد حانبيه".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٢٦٦/٤ (لقا).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ورقا"، وفيها لوحة [٢٠/أ].

<sup>(</sup>٧) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "المغرب"، أحرحه مالك في الموطأ ٩٤٤/٢ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٤٣/٩.

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "وأمر عليه السلام"ز

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢١٦ ومسلم في صحيحه ١٧١٩/٤ .

وقال ﷺ (۱) لعامر حين نظر إلى سهل بن حنيف (۲) فوعك، "[علام] (۱) يقتل أحدكم أخاه (۱)، ألا بركت له (۵)، إن العين حق توضأ له "(۱).

وفي حديث آخر: "اغتسل له" فغسل له(٧) عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رحليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس (٩) به باس.(٩)

قال مالك: داخل الإزار هو(١٠٠ الذي يلي الجسد.

[قال] ابن حبيب: هو<sup>(١١)</sup> الذي يضعه المؤتزر<sup>(١٢)</sup> أولا على حنبه الأيمن.

قال: وقال الزهري: يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيدخل فيه كفيه فيتمضمض (١٢) ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على اليمنى، ثم يصب باليسرى على مرفقه الأيمن (١٤) ثم بيده اليمنى على مرفقه الأيمن (١٤) ثم بيده اليمنى على مرفقه الأيسر (١٤)، ثم بيده اليسرى على قدمه اليمنى، ثم بيده اليمنى

ينظر: التقريب ٢٥٧ (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسى، صحابي من أهل بدر، استعمله على بسن أبني طالب على البصرة، ومات في خلافته.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "م"، وعي (ب) "على".

<sup>(</sup>٤) "أحاه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) "له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) أخرحه مالك في للوطأ ٩٣٨/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>٧) قوله: "فغسل له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ما به".

<sup>(</sup>٩) أخرجه مالك في الموطأ ٩٣٩/٢ ، وأحمد في مسنده ٤٨٦/٣ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٨١/٤.

<sup>(</sup>۱۰) "هو" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) "هو" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "الموتز".

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "فيمضمض".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "اليمني".

<sup>(</sup>١٥) في (أ) "اليسرى".

على قدمه اليسرى، ثم ييده اليسرى على ركبته اليمنى، ثم ييده اليمنى على ركبته اليسرى كل ذلك في القدح داخلا(۱)، ثم يغسل داخسل(۲) إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة فيحري على حسده.(۲)

قال مالك: ولابأس أن تغسل القرحة (٤) بالبول إذا طهرت بعد ذلك بالماء.

قال عنه ابن القاسم: وأكره التعالج بالخمر وإن غسله بالماء، وكرهه ابن عمر.

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى (٥) به، ولا بأس بشرب أبوال (١) الأنعام الثمانية التي ذكرها الله سبحانه (٧) في كتابه (٨).

ولا بأس أن يكتب للمحموم القرآن أو يرقى بالكلام الطيب.(٩)

ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وذكر الله عزوجل إذا حرز عليها حلدا(١٠).

قيل إنهم (١١) يعقدون في الخيط الذي يربطون به؟

قال: لا خير فيه ولا في(١٢) أن يكون في المعاذة خاتم سليمان.

<sup>(</sup>١) "داخلا" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) "داحل" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٨-٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "القرحة".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "ليتداووا".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "يول".

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "ذكر الله عزو حل".

<sup>(</sup>٨) ﴿ عَالَيْهَ أَرُواجِ مَن الضَّأَن اثنين ومن المعز اثنين قل ءَالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبثوني بعلم إن كنتم صادقين ، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ءَالذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ... كه الأنعام (٤٣ ١-٤٤).

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٤.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "حلد".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "إنه".

<sup>(</sup>١٢) "في" ساقط من (ب).

ويكره (١) أن ترقمي الراقية وفي يدها حديدة، والملح أخف، وكرهه (٢) في رواية أخرى، والعقد في الخيط أشد كراهية. (٢)

وقالت عائشة رضي الله عنها<sup>(۱)</sup> كان الرسول عليه السلام<sup>(۱)</sup> إذا اشتكى يقرأ علسى نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه<sup>(۱)</sup> بيده رجاء بركتها<sup>(۷)</sup>.

وقال لعثمان بن أبي (<sup>(^)</sup> العاص<sup>(^)</sup> وبه وجع:" امسحه بيمينك وقـل: <sup>(^ )</sup> أعـوذ بعـزة الله وقدرته من شر ما أجد" (<sup>( ) )</sup>.

ومما روي عن النبي على أنه قال في (١٢) رحل عسر عليه البول (١٣) "ربنا الذي في السماء تقلس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما جعلت (١٤) رحمتك في السماء (١٥)

<sup>(</sup>١) في (ب) "وأكره".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "وكره".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٤–٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عنه".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "كان ﷺ".

<sup>(</sup>٦) "عليه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "بركتهما"، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢١٧٠/٥ ، ومسلم في صحيحه ٥/١٦٥٠.

<sup>(</sup>٨) "أبي" ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٩) عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، أبو عبــدا لله صحابي مشــهور، استعمله النبي في على الطائف،
 ومات في خلافة معاوية بالبصرة.

ينظر: التقريب ٣٨٤ (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "وقال".

<sup>(</sup>١١) أخرجه مالك في الموطأ ٩٤٢/٢ ، وأبسوداود في سننه ١١/٤، وابين ماجمه في سننه ١١٦٣/٢، والمترمذي في سننه ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله: "عن النبي عليه السلام في".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) زيادة "قال".

<sup>(</sup>١٤) "حعلت" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥١) في (ب) لوحة [١٩/ب].

فاجعل رحمتك في الأرض واغفر (١) لنا ذنوبنا (٢) وخطايانا أنت رب الطيبين، فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع ((٢).

[قال] ابن وهب: ولا أكره رقية أهل<sup>(٤)</sup> الكتاب<sup>(٩)</sup>، وأخذ بحديث أبي بكر إذ قال: أرقها<sup>(١)</sup> بكتاب الله<sup>(٧)</sup>، فلم يأخذ بكراهية<sup>(٨)</sup> مالك في ذلك.

قال مالك: (٩) ولا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه أدم (١٠) أو (١١) كان في قصبة، وأكره قصبة الحديد (١٢).

ورأيت في بعض الحديث أنه (۱۳) يكتب للحامل تعسر ولادتها: حنا (۱۴) ولدت مريم، مريم ولدت عيسى، اخرج يا ولد الأرض تدعوك اخرج يا ولد، قال صاحب الحديث: فلر بما (۱۰) كانت [الشاة ماخضا فأقولها] (۱۱) فما أبرح حتى تضع.

<sup>(</sup>١) في(أ) "فاغفر".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "حوينا".

 <sup>(</sup>٣) أحرج أحمد في مسنده ٢٠/٦، وأبوداود في سننه ١٢/٤، والبيهقـي في السنن الكـبرى ٢٥٦/٦ قريبًا من هـذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) "أهل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "الكتب".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ارقنا".

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في للوطأ ٩٤٣/٢ أن أبمابكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبوبكر: ارقيها بكتاب الله".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "بكراهيته".

<sup>(</sup>٩) "مالك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) بياض في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "و".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "حديد".

<sup>(</sup>١٣) "أنه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "حتنى".

<sup>(</sup>١٥) في (أ) "فرعا".

<sup>(</sup>١٦) في (ب) قوله: "البشارة فرأها ، و"قرأها" ساقط من (أ)، والتصبحيح من الجامع لابن أبي زيد ٢٦٧.

#### فصل [٧- في الطيرة والفال الحسن]

وكان النبي ﷺ يكره الطيرة (٢) ويعجبه الفأل الحسن، والعين حق. (٦)

وقال النبي ﷺ:(<sup>ئ)</sup>"الشوم في:(<sup>٥)</sup> الفرس والمرأة والمسكن"<sup>(١)</sup>.

وفي حديث:" إن كان الشؤم ففي.." ثم ذكر هذا(٧).

وقال (^) لرجل(٩) في الدَّار التي ذهب فيها أهله وماله: "دعوها ذميمة"(٠٠).

وقال ﷺ:(١١)" لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين"(٢١٠).

وقال ﷺ (١٣) لعامر:" العين حق"(١٠).

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١٥٠/٣ (طير).

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "الطيرة بكسر الطاء وقتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيع".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في سننه ٢٠١٧./

<sup>(</sup>٤) في (ب) "وقال عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله:"إن كان الشوم هو ثلاثة".

<sup>(</sup>٦) أعرسه البحاري في صحيحه ١٠٤٩/٣ ، ومسلم في صحيحه ١٧٤٦/٤.

 <sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "وفي حديث آخر: "الشوم في الفرس.." وذكرها"، والحديث بهذا اللفظ أخرجه البحاري في صحيحه ١٩٥٩.

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة [٢٠/ب].

<sup>(</sup>٩) في (أ) "للرحل".

<sup>(</sup>١٠) أحرجه مالك في الموطأ ٩٧٢/٢ ونص الحديث "حاءت امرأة إلى رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله دار سكناها والعدد كثير وللمال وافر، فقل العـند وذهب المـال، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوها ذميمة". وأحرجه -أيضا- أبوداود في سننه ٢٠/٤.

<sup>(</sup>١١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) أحرجه مالك في للوطأ ٩٣٩/٢.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>۱٤) سېق تخريجه.

### فصل [٣- في التنجيم]

وسئل مالك(1) عمن ينظر في النجوم، فيقول: تكسف الشمس غدا(٢)، ويقدم فلان ونحوه؟

قال: أرى أن يزجر فإن انتهى وإلا أدب أدبا شديدا، والذي يعالج علم الغيب كاذب، ولو علم ذلك أحد لعلمه (٢) الأنبياء. (١)

وقد جعل للنبي ﷺ ما في شاة فلم يعلم به حتى تكلمت. (١)

<sup>(</sup>١) "مالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "الشمس تكسف غدا".

<sup>(</sup>٣) ي (ب) "لعلمته".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "للرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود في سنته ١٧٤/٤.

# [الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها(١)

#### [فصل ١- في اتخاذ الكلاب]

نهى (٢) الرسول ﷺ عن (٢) اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع (٤)، وأمر أن تقتل. (٥) قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها (١) مثل قيروان الفسطاط (٧).

قيل: فأهل الريف يتحذونها (٨) في دورهم حيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتحذ كلبا يحرسه.

<sup>(</sup>١) "ونحوها" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ونهي".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله: "ضرع ولا زرع"، والحديث أخرجه البخساري في صحيحه ٨١٨/٢ ، ومسلم في صحيحه ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه ٧٠٧/٣ ومسلم في صحيحه ٢٣٥/١

<sup>(</sup>٦) "اتخاذها" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "قروان للسطاط"، وفي (ب) قوله: "قيوان الفسطاط"، وللنبت من كتاب الجامع لابن أبي زيد ٢٧١. و"قيروان الفسطاط: ليس هذا اسم علم - كما يتبادر إلى الذهن- وإن تركب من اسمى علم، هما اسمان لمدينتين مشهورتين. وفي لسان العرب (مادة: قير) القيروان: معظم العسكر والقافلة من الجماعة. وفيه -أيضا- (مادة: فسطاط) الفسطاط -بالإضافة إلى مدينة مصر- بيت من شعر، وكذلك مجتمع أهل الكورة حوالي مسحد جماعتهم، وكل مدينة فسطاط، ومنه الحديث: "فإن يد الله على الفسطاط"، والمقصود هنا "موضع احتماع الناس".

ينظر: فهارس كتاب الجامع لابن أبي زيد ٢٦٨-٤٦٩.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "يتحذونهم".

قال: لا أرى ذلك ولا يعجبني، إنما الحديث في الزرع والضرع<sup>(١)</sup>، ولا بـأس باتخـاذ الكلب للمواشي كلها، ولكن يكون<sup>(٢)</sup> بغير شراء.<sup>(٣)</sup>

وقال(<sup>4)</sup> ابن كنانة وغيره: لا بأس أن تشرى لما يجوز اتخاذها<sup>(°)</sup>.

# فصل [٧- فيما يعلق على الدواب وفي وسمها وخصائها والعجلة عليها]

وكره مالك تعليق الأحراس في أعناق الإبل والحمير، ولا بأس بوسم الدواب إلا في الوحه، ولا بأس به في الأذن للغنم؛ لأن صوف حسدها يغيب السمة.

قال: ومن لهم سمة قد عرفوها (١) قديمة، و(٧) اراد غيرهم أن يحدث مثلها فليس له ذلك؛ لأنه يلبس عليهم، وهم يطلبون بها(٨) ضوالهم وما هلك من إبلهم.

وسئل عن المهاميز (٩) للدواب (١٠) و (١١)ربما أدمتها؟

قال: أرجوا أن يكون خفيفا.

قال وكان [عبدا لله بن](١٢) عمر يكره الخصي للغيل، قال:(١٣) وفيه تمام الخلق.(١٤)

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "الضرع والزرع".

<sup>(</sup>٢) "يكون" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٧٧-٧٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"ما يجوز اتخاذه له"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: "قد عرفوها" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>Y) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "به".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "المهامز".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "للدابة"..

<sup>(</sup>١١) "و" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) التصحيح من موطأ مالك ٩٤٨/٢.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "وقال".

<sup>(</sup>١٤) أخرجه مالك في الموطأ ٩٤٨/٢.

قال مالك: ولا بأس بخصي الأنعام صلاح(١) للحومها. (٢)

ويكره خصاء الخيل، ولا بأس بخصاء ما سـواها مـن البغـال والحمـير وغيرهـا، وإذا كلب الفرس وحبث فلا بأس أن يخصى.

ولا يأس بإنزاء حمار على فرس عربية.

قيل: (٢) فإذا خبث العجل هل ينزا عليه ذكر مثله ليكسره؟ قــال: مـا أعلمـه حرامـا وما هو بأمر حسن.

ولا بأس أن تعلق على الخيل الخرز للزينة(٤).

## فصل [٣- في الحيات والذر والنمل ونحوها]

وسئل مالك عن حيات البيوت تظهر، أتؤذن ثلاثا؟

قال: إنما جاء الحديث في المدينة (°)، وأرى ذلك حسنا في غيرها.

وأما ما وحد في الصحاري<sup>(٢)</sup> فيقتل، ولا يتقدم إليها إلا في<sup>(٧)</sup> البيوت.<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) "صلاح" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "قال".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لزينة"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٣–٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) أعرجه مسلم في صحيحه ١٧٥٦/٤ ، ومالك في للوطأ ٩٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) في (أ) قوله: "يوحد في السحاري".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "ولا يقدم إليها في".

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٤.

وأكره قتل البرغوث والقملة بالنار، وقتل الدواب والذر في الحرم أو الإحرام(١). قال: وما يعجبني <sup>(٢)</sup> قتل الذر والنمل للحلال وإن أذته.

قيل: فالنمل تؤذي (٢٦) السقف؟ قال: إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا، وإن أضرت بكم فأرجو (٤) أن يكون في قتلها سعة. (٥)

وروي أن النبي ﷺ (٦) أمر بقتل الأوزاغ(٧)، ونهى عن قتل الضفادع. (^^

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "في الحرام الإحرام":

<sup>(</sup>٢) في (ب) لوحة [٢٠/١].

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة "في".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "فأرحوا".

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٢٦/٣، ومسلم في صحيحه ١٧٥٨/٤.

<sup>&</sup>quot;الموزغ: جمع وزغة بالتحريك وهي التي يقال لها سام أبرص، وجمعها أوزاغ ووزغان". ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١٨١/ (وزغ).

<sup>(</sup>٨) أحرج أبوداود في سننه ٣٦٨/٤ أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النسيي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.

[الباب الثالث والعشرون] [باب] في الرفق بالمملوك والبهائم وحفظ الجار واليتيم واحتساب المصيبة

### [فصل ١- في الرفق بالمملوك والبهائم]

روي أن النبي ﷺ (١) قال:" أوصيكم بالضعيفين (٢)المرأة والمملوك"(٢).

وقال التَّلْيُكُلِّمُ: (1)" للمملوك طعامه وشرابه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمــل ما لا يطيق"(٥).

قال<sup>(۱)</sup> مالك: وكان عمر يخرج<sup>(۷)</sup> إلى الحوائط يخفف <sup>(۸)</sup> عمن أثقبل من الرقيق في عمله، ويزيد في رزق من أقبل من أثار من الأحرار منا لا يطيق. (۱<sup>۱)</sup>

قيل: و<sup>(٢٢)</sup>العبد يشكو الغربة ويسأل البيع، ويقول: وحمدت موضعا؟ قمال: ليس

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) زيادة "و". (٢) الله (أ) (يادة "و".

<sup>(</sup>٣) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٦٣/٥ بلفظ:"ا لله إني أحرج حق الضعيفين حق البتيم وحق للرأة".

<sup>(</sup>٤) في (أ) لوحة [٢١/ب].

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ١٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٦) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "يخرج عمر ظافية".

<sup>(</sup>٨) في (أ) زيادة "عنهم".

<sup>(</sup>٩) "من" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (پ) "ومن".

<sup>(</sup>١١) أحرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>۱۲) "و" ليس في (ب).

ذلك عليه، ولو كان ذلك له (١) لقالته الخادم. (٢)

قيل: فالعبد يريد الرحل شراءه فيقول له: بـا لله لا تشـــتريني، قـــال: أحــب إلى أن يدعه، وأما أن يحكم عليه فلا.

ولا يكره للعبد أن يقول لسيده: يا سيدي، قال الله عزو حل: ﴿ وَالْفِيا سيدها لدى الباب ﴾ (٢).

قيل: أيأكل الرجل من (<sup>۱)</sup> طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه، ويلبس ثياب لا يلبسهم مثلها؟

قال: أراه في ذلك في (٥) سعة، ولكن يكسوهم ويطعمهم.

قيل فحديث أبي الدرداء؟ [قال:](١) كانوا يومنذ ليس لهم هذا القوت.(٧)

قال مالك: ولا ينبغي أن تفاحش المرأة ولا تكثر مراجعتها ولا تردادها (^).

قال عمر بن الخطاب (٩) عليه: النساء (١٠) ناقصات (١١) عقل ودين، ما رأيت أغلب للرحال ذوي اللب على أمورهم من النساء. (١٢)

وروي "أنها حلقت من ضلع أعوج فإن اقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن

<sup>(</sup>١) "له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) يوسف (۲۵).

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله:"أفيأكل من".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٦) في النسختين "قالوا"، ولعل الصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>V) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ۲۷۷.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ترادنھا".

<sup>(</sup>٩) "ابن الخطاب" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) "النساء" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "ناقصة".

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أبوداود في سننه ٢١٩/٤ عن ابن عمر مرفوعا"ما رأيت من ناقصات عقى ل ولا دين أغلب لذي لب منكن...".

تركتها استمتعت بها<sup>(۱)</sup> على عوج"<sup>(۲)</sup>.

وروي أن إبراهيم التَّلَيِّكُلِّ شكا خلق<sup>(۲)</sup> سارة إلى الله عزوجل، فأوحى الله تعالى<sup>(١)</sup> إليه: (<sup>٥)</sup> ألبسها على ما كان فيها مالم تكن حربة (١) في دينها. (٧)

#### فصل [٧- في حفظ الجار]

روي أن النبي ﷺ ألله على على على على على على الله على الله واليوم الآخر فليكرم حاره ((١). وقال ﷺ: (١٠) مازال حبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ((١١).

### فصل [٣- في فضل كفالة اليتيم]

وقال ﷺ: (۱۲)" أنا وكافل اليتيسم لمه أو لغيره في الجنه (۱۲) كهاتين وأشار باصبعيه (۱۲)".

<sup>(</sup>١) في (ب) "منها".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢١٢/٣ عن أبي هريرة مرفوعا "استوصوا بالنساء فإن المرأة حلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه، فإن فعبت تقيمه كسرته وإن تركت لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء "، وأحرجه مسلم في صحيحه ١٩٨٧/٥.

<sup>(</sup>٣) "محلق" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) "تعالى" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "إليها".

<sup>(</sup>٦) في (أ) قوله: "ما لم تكن منها غربة".

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله:"وروي أن الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٠٤٠، ومسلم في صحيحه ٢٨٨٠.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٢٣٩/٥، ومسلم في صحيحه ٢٠٢٥/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) قوله: "في الجنة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) قوله:"وأشار باصبعيه" ساقط من (ب)، والحديث أعرجه البخاري في صحيحه ٢٠٣٧٥ ، ومــالك في الموطأ ٩٤٨/٢ واللفظ له.

وروي في الحديث أن الله سبحانه ليقـدس بيتــا فيــه يتيــم مكــرم إذا اتقــى الله عزوجل، (١) وقال: كن(٢) لليتيم كالأب الرحيم"(٢).

ومن الأحر في اليتيم أن يؤدب بالمعروف على منافعه.

### فصل [٤- في احتساب المصيبة]

وقال ﷺ (<sup>(1)</sup> لا يصيب المؤمن مصيبة حتى الشوكة يشاكها أو (<sup>(°)</sup> النكبة ينكبها أو شدة الكظم (<sup>(۲)</sup> حين يؤخذ به إلا وا لله عزوجل يكفر بها عنه (<sup>(۷)</sup>".

وفي بعض الحديث: " من أصيب بمصيبة فاحتسب فله من الله صلوات ورحمة "(^^).

وهذا كما قال الله سبحانه: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون (١٠٠) ﴾ إلى قوله ﴿وأولَّنَكُ (١٠٠) هم المهتدون ﴾ (١٠٠).

وروي أن النبي ﷺ (١٢) قبال: "من ابتلي من هنولاء(١٢) البنيات بشنيء فأحسسن

<sup>(</sup>١) قوله:"إذا اتقى الله عزوجل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "نحن".

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(°)</sup> في (ب) "و".

<sup>(</sup>٦) ق (أ) "العظم".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "وا لله يكفرها عنه"، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٩٧/٤ عن عائشة مرفوعا"ما من شيع يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها سيغة".

<sup>(</sup>٨) أخرج البخاري في صحيحه ٤٣٨/١ عن عمر موقوفا"نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك همم المهتمدون .."، وأخرج -أيضا- في صحيحه ٢١٣٧/٥ مرفوعا" ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه..".

<sup>(</sup>٩) قوله تعالى:﴿قَالُوا إِنَّا لَلْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ﴾ سِاقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "أولئك".

<sup>(</sup>۱۱) البقرة (۲۰۱۰۱).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) "هؤلاء" ساقط من (أ).

صحبتهن كن له سترا من النار "(١).

وقال ﷺ:(۲)" لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة (۲) من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار" قيل: واثنان (٤) يارسول الله (٥) قال:(١)"واثنان (٧).

وفي حديث آخر:" فتمسه النار إلا تحلة القسم"(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/٢ ٥ و ٥/٢٣٤ ، ومسلم في صحيحه ٤٠٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "ثلاث".

ر ع ) "وإثنان" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) لوحة [٢٠/ب].

<sup>(</sup>٦) في (ب) زيادة "أو إثنان".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في للوطأ ١/٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه ٢١١/١ ، ومسلم في صحيحه ٢٠٢٨/٤.

## [الباب الرابع والعشرون] [باب] في السفر وركوب البحر

### [فصل ١- في السفر]

روي أن النبي عليه الله السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته (٢)، ويروى: سفره (٢) فليعجل إلى أهله"<sup>(1)</sup>

وكان التَكْيِكُانُ إِذَا وضع (٦) رجله في الغرز يقول: "بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم أني أعـوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال"(٧).

وقال التَّلِيِّكُمْ (^):"الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب"(^).

وقال ﷺ: " إن الشيطان ليهم بالواحد والاثنين فإذا كانو ثلاثة لم يهم بهم (١٠) يريد في السفر.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "سفرته".

<sup>(</sup>٣) قوله:"ويروى: سفره" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أعرجه البحاري في صحيحه ٦٣٩/٢ ، ومسلم في صحيحه ١٥٢٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٦) ني (أ) لوحة [٢١/ب].

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في للوطأ ٩٧٧/٢ واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه ٩٧٨/٢ قريبا من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٩) أحرجه بهذا اللفظ ابن حزيمة في صحيحه ١٥٢/٤ ، ومالك في الموطأ ٩٧٨/٢ بلفظ:"الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) " لم يقربهم"، والحديث أعرجه مالك في الموطأ ٩٧٨/٢.

وقال ﷺ: (۱) عليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار (۲). قال مالك: كان عبدالوهاب بن بخت (۱) يقول: (٤) لم يكن أحد أولى بها في رحله من رفقائه.

قال مالك: ومن<sup>(٥)</sup> قدم من سفره ليلا فلا بأس أن ينتاب أهله تلك الساعة.<sup>(١)</sup>

### [فصل ٢- في ركوب البحر]

وقال عمر ظلمه: لا أحمل أحدا في البحر أبدا. (٧)

وتابعه(<sup>۸)</sup> على ذلك عمر بن عبدالعزيز.

وكان عثمان بن عفان أول من حمل فيه. (٩)

<sup>(1)</sup> ら(い) " (延端"

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في للوطأ ٩٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالوهاب بن بخت -بضم للوحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- المكي، سكن الشام ثم المدينة، مات سنة ٣١٣هـ، وقيل: ٢١١هـ.

ينظر: التقريب ٣٦٨ (٤٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) "يقول" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٨٣

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في للستدرك ١٩٣/، ، وابن عزيمة في صحيحه ٦٨/٤.

<sup>(</sup>A) في (أ) "واتبعه".

<sup>(</sup>٩) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٨٣.

## [الباب الخامس والعشرون] [باب] في الأنساب والأسماء والرؤيا

### [فصل ١- في الأنساب]

روي (١) أن النبي ﷺ قال: " إن الله أذهب عنكم عبية الجاهليـة وفخرهـا بالآبـاء، مؤمن تقي أو فاحر (٢) شقى، أنتم بنو آدم وآدم من تراب "(٤).

وقال الله عزوحل: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَانْثَى وَجَعَلَنَـاكُمْ شَـُعُوبِا وقبائل لتعارفوا<sup>(٥)</sup> إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم (١) ﴾ (٧).

و (^ قال النبي ﷺ في رجل تعلم أنساب الناس: "علم لا ينفع وجهالة لا تضر "(١٠). وقال عمر ﷺ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. (١١)

#### فصل [٧- في الأسماء]

وكان النبي ﷺ (١٣) يكره من الأسماء مثل حرب ومرة وحمزة وحنظلة. (٦٢)

<sup>(</sup>١) في (ب) "وروي".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "كافر".

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في سننه ٣٣١/٤ ، والترمذي في سننه ٥٩٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "إلى قوله عزوجل" بدل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَقِبَائَلُ لَتَعَارِفُواكِهُ.

<sup>(</sup>٦) في (أ) ﴿ أَتَفْيَكُم ﴾.

<sup>(</sup>۷) الحجرات (۱۳).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "أو".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الرسالة لابن أبي زيد ١٦٨/١، واسه عبدالر ٢٢٨ و همعفت

<sup>(</sup>١١) أخرجه الترمذي في سننه ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله: "قال الرسول عليه المسلام".

<sup>(</sup>۱۳) ينظر: أبوداود في سننه ۲۸۹/٤.

[قال] مالك: (١) ولا ينبغي أن يسمى (٢) الرحل بياسين ولا بجبريل ولا بمهدي. قيل: فالهادي؟ قال هذا أقرب؛ لأن الهادي يهدي إلى (٢) الطريق. (٤) ولا بأس أن يكنى الصبي قبل بلوغه، وإنما يسمى المولود يوم سابعه.

قال: ومن أسلم من النصارى فلا بأس أن يغير اسمه ولا ينسب (٥) إلى غير أيه، أو يقول: ابن عبدا لله أو ابن عبدالرحمن.

وأهل مكة يتحدثون: ما من<sup>(١)</sup> بيت فيه<sup>(١)</sup> اسم محمد إلا رأوا خيرا أو رزقوا.

ولا بأس أن يتسمى الرحل بمحمد ولا<sup>(٨)</sup> يكنى بأبي القاسم، وربما كان اسم الرحل كنيته، وكان أبو سلمة وغيره اسمه كنيته.

قال مالك: وكان علي بن حسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبدا لله بين (١) أمهات الأولاد. (١٠)

<sup>(</sup>١) "مالك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) قوله: "أن يسمى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) قوله:"لأن للماد هاد في".

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "يتسب".

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة "أهل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فيها".

<sup>(</sup>٨) "ولا" ساقط من (ڀ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "من".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٨٥.

### فصل [٣- في الرؤيا]

قال مالك: (١) وقال النبي ﷺ (٢)" لم يبق (٣) من النبوة (٤) إلا المبشرات" قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرحل الصالح أو ترى له، وهي حزء من ستة وأربعين حزء من النبوة "(٥).

وقال ﷺ:" الرؤيا الصالحة (٢) من الله، والحلم من الشيطان، وإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ ويتعوذ بالله من (٧) شرها فإنها لا تضره إن شاء الله "(٨).

قيل لمالك: (٩) يعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب.

قال مالك: لا يعبر الرؤيا من لا يحسنها، ولا يفسرها (۱۰ إلا من يحسنها، فإن رأى عيرا أخبر به (۱۱)، وإن رأى (۱۲) مكروها فيقل خيرا أو ليصمت (۱۳).

قيل: هل يعبرها(١٤) على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: أنها على ما

<sup>(</sup>١) قوله: "قال مالك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة "لعبدي".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "النبوءة"، وهكذا كلما وردت.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ٧/٢، وأخرجه البخاري في صحيحه ٢٥٦٤/٦.

<sup>(</sup>٢) من قوله:"يراها الرحل الصال .." ساقط من (ب) بانتقال النظر.

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "وليتعوذ من".

<sup>(</sup>٨) أخرجه البحاري في صحيحه ٢٥٧١/٦ قريبا من هذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٩) في (أ) زيادة "أن".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "من لا يحسنها ولا يفسرها" ساقط من (ب.).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "أخيره".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "كان".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) لوحة [٢٢/أ].

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "يفسرها".

أولت، قال: لا، والرؤيا (١) جزء من أجزاء النبوة أفيتلاعب بأمر من أمر<sup>(١)</sup> النبوة. (١) وقد قال الصديق في رؤيا عائشة رضي الله عنهما (١) لما مات رسول الله عليه الله عنهما أحد أقمارك وهو حيرها. (٥)

وترك<sup>(۱)</sup> العبارة عنده، وكره أن يتكلم أولا وقال خيرا، ولو كان أحد ينبغي [له]<sup>(۷)</sup> أن يصرف التأويل إلى غير وجهه لما يتقى لصرف ذلـك [أبوبكر]<sup>(۸)</sup> بتـأويل يقـي بـه رسول الله ﷺ<sup>(۱)</sup> ولكن لم ير ذلك حائزا و<sup>(۱)</sup>سكت والله أعلم<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) لوحة [٢١/ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: "من أمر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "عنها".

<sup>(</sup>٥) أخرحه مالك في للوطأ ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وتلك".

<sup>(</sup>٧) الزيادة من كتاب الجامع لابن أبي زيد ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٨) في النسختين قوله:" رسول الله ﷺ، والصحيح ما أثبت، ينظر: كتاب الحامع لابن أبي زيد ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) زيادة قوله: "إن شاء الله عزوحل". ﴿

<sup>(</sup>١١) قوله بي والله أعلم ليس في (ب).

# [الباب السادس والعشرون] [باب] في الشعر والغناء واللهو والنرد والشطرنج والسبق والرمي

### [فصل ١- في الشعر]

قال النبي ﷺ:(١)" إن من الشعر لحكمة "(١).

وقال ﷺ:(٢)" لأن يمتلئ حوف أحدكم قيحا حير له من أن يمتلئ شعرا"(١).

قال مالك: وقد من الله سبحانه (<sup>()</sup> على نبيه ﷺ (<sup>()</sup> فقال:﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾ (<sup>()</sup>).

وقال ﷺ: (^^)" ما قال أحد بيتا من شعر مثل الذي قال لبيد: (^٩)\_ الاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "وقال الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أعرجه ابن ماحه في سننه ١٢٣٥/٢، والبخاري في صحيحه ٢٢٧٦/٥ بلقظ: "إن من الشعر حكمة".

<sup>(</sup>٣) "ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) أعربته البعاري في صحيحه ٥/٢٧٩ ، ومسلم في صحيحه ١٧٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "رسوله عليه السلام".

<sup>(</sup>۷) يس (۱۹).

<sup>(</sup>٨) "響" ليس ني (ب).

<sup>(</sup>٩) "لبيد" ساقط من (ب).

ولبيد هذا هو: لبيد بن عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة الكلابي الجعفري، أبو عقيل الشاعر المشهور، كان قارسا شجاعا شاعرا سعيا، لما أسلم رجع إلى بلاد قومه ثم نزل الكوفة حتى مات سنة ٤١هـ.

ينظر: الإصابة ٧٠٧/٣-٥٠٩ (٧٥٤٣).

### فصل [٧- في الغناء] مستسمسيدين

وقال<sup>(۱)</sup> بحاهد في قول الله عزوجل: ﴿ وَمَنَ النَّـاسُ مَنَ يَشَـَرَي لَمُـو الحَديثُ ﴿ <sup>(۲)</sup> قَالَ: الغناء.

وقال القاسم: الغناء من الباطل.

وسئل مالك عن ضرب الكير<sup>(٣)</sup> وعن المزمار ينالك سماعــه وتجــد لذتــه في طريــق أو مجلس؟

قال: فليقم إذا التذ لذلك (<sup>1)</sup> إلا أن يكون حلس لحاحة أو (<sup>0)</sup> لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم أو يتأخر.

وقال: (١) والصنيع (٧) فيه اللهو والباطل (٩) قال: لا يصلح لذي الهيئة أن يحضر اللعب.

قال: (٩) ولا بأس بالدف في العرس.

قال أصبغ: وهو الغربال المكشوف من ناحية.

وفي الكبر في العرس بعض الرخصة<sup>(١٠)</sup>.

وقال الحسن: إن كان في الوليمة لهو فلا دعوة لهم. (١١)

<sup>(</sup>١) "وقال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) لقمان (۲).

<sup>(</sup>٣) "الكبر: بفتحتين الطبل ذو الرأسين، وقيل: الطبل الذي له وحه واحد".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١٣٩/٤ (كبر).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "بذلك"ز

<sup>(</sup>٥) في (أ) "و".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "الصنيع".

<sup>(</sup>٨) "الباطل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "السعة".

<sup>(11)</sup> ينظر: الجلمع لابن أبي زيد ٢٨٩.

#### فصل [٣- في اللهو والنود]

وروي أن الرسول عليه السلام قال: "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله"<sup>(۱)</sup>. وكره مالك: اللعب بالنرد والأربعة عشر والشطرنج، وقال: هي أنهى وأشر.<sup>(۲)</sup>

### فصل [٤- في السبق والرمي]

وروي أن النبي ﷺ" قال: (١) "لا سبق إلا في حافر أو حف أو نصال "(٥).

قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا دخل بينهما محلل.(١)

قال: (٢) ولا بأس أن يتراهن الرحلان يجعل هــذا سبقا وهـذا سبقا ويدخـل معهمـا ثالث (٨) لا يجعل شيتًا، فإن سبق أخذ وإن لم يسبق (٩) لم يكن عليه شيء، ولا يقول بــه مالك.

والذي يحل عند مالك أن (١٠) يجعل الرحل سبقا خارجا كسبق الإمام، من سبق فهو له، ولا بأس أن يجري معهم الذي حعل السبق فرسه، فإن حاء سابقا كان السبق للمصلي إن كانت خيلا كثيرة، وإن لم يكن إلا فرسان فسبق فرس الذي وضع (١١) السبق فالسبق طعام لمن حضر ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ٧/٨٥٩.

<sup>(</sup>٢) هذا الفصل بكامله ساقط من (أ)، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الرسول عليه السلام".

 <sup>(</sup>٤) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(°)</sup> أخرجه أبوداود في سننه ۲۹/۳ ، وابن ماجه في سننه ۲۰۰۲، والترمذي في سننه ۲۰۰۶، والنسائي في سننه ۲۲۲/۳.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٩٠.

<sup>(</sup>٧) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) "ثالث" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله:"وإن سبق".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله:"ولا يحل عند مالك إلا أن".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله:"فسبق واضع".

وروي<sup>(۱)</sup> عنه -ايضا- أنه قال:<sup>(۲)</sup> لا بـاس أن يشترط صاحب السبق إن سبق $^{(1)}$  أحد ذلك السابق، وإن سبق هو أحد  $^{(1)}$  سبقه.

والقول الأول يكون سبقه خارجا، سبقه هو أو سبق(٥) غيره.(٦)

وكذلك الرمي يضل أو تضل.

والمصلي هو الثاني من السابق سمي (٧) بذلك؛ لأن ححفلة (٨) فرسه على صلاله) السابق وهو أصل ذنيه. (١٠)

ويقال للعاشر: السكيت ومن (١١) بعد الثاني إلى (٢١) التاسع لا يسمى إلا تسمية العدد (١٢).

<sup>(</sup>۱) في (ب) "ورو".

<sup>(</sup>٢) "قال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) قوله: "إن سبق" مكرر في (ب).

 <sup>(</sup>٤) في هامش (أ) "أحرز".

 <sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "سبق هو أو سبقه".

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٩٠-٢٩١.

<sup>(</sup>٧) في (أ) "لهما".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "خجلفة".

<sup>(</sup>٩) في هامش (أ) "صلوا".

<sup>(</sup>١٠) ينظر: مختار الصحاح ١٥٤ (صلا).

<sup>(</sup>١١) في (أ) "وهو".

<sup>(</sup>١٢) "إلى" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "العد"، وينظر: الجامع لابن أبي زيد ٢٩١.

# [الباب السابع والعشرون] [باب] في الهجرة والمغازي والتاريخ

### [فصل ١- في الهجرة]

قال أبو محمد ﷺ (١) وهذا الباب منه ما حفظ عن مالك وأكثره عن (٢) غيره (٣) من أهل العلم بالمغازي والتاريخ.

قال: (1) أقام رسبول الله ﷺ مكنة عشر سنين صابرا على أذى (١) المشركين، واشتد (١) البلاء على أصحابه حتى أذن لهم في الهجرة إلى أرض (١) الحبشة ثم كان أول آية نزلت عليه (١) في الجهاد قوله تعالى: (١٠) ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ﴾ (١١)، ثم أنزل ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ (١٦) الآية.

فلما أذن له في(١٢) الحرب وبايعه الأنصار بالعقبة، أمر رسسول الله ﷺ أصحابه الخروج إلى المدينة مهاجرين فخرجوا متفاوتين.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [٢٢/ب].

<sup>(</sup>٤) ني (ب) "قالوا".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "أذا".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "فاشتد".

<sup>(</sup>٨) ني (ب) لوحة [٢١/ب].

<sup>(</sup>٩) "عليه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "سبحانه".

<sup>(</sup>١١) الحج (٣٩).

<sup>(</sup>١٢) البقرة (١٩٣).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله: "فلما أذن له تعالى ﷺ في".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

وأقام الرسول عليه السلام بعدهم ينتظر: أيــاذن ا لله عزوجــل لــه في(١) الهجــرة، و لم يتخلف معه أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن (٢) إلا أبو بكر وعلى رضى الله عنهما، فكلما استاذن أبوبكر النسي عليه في الهجرة قال: " لا تعجل لعل (1) الله أن يجعل لك صاحبا"، فرحا أبوبكر أن يكون همو، فابتـاع راحلتـين وأعدهمـا(°) لذلـك، وكان رسول الله ﷺ <sup>(۱)</sup> لا<sup>(۲)</sup> يخطعه أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار.

فلما كان يوم أذن الله عزوجل<sup>(^)</sup> له في الهجرة أتبي أبـابكر<sup>(٩)</sup> بالهـاجرة، فلمـا رآه أبوبكر قال: ما جاء في(١٠) هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل تأخر له عن سريره فحلس فأعلمه على (١١) أن الله عزوجل قد(١٢) أذن له في الهجرة، فقال له(١٣) أبوبكر: الصحبة يا رسول الله، قال:(١٤) الصحبة " فبكي أبوبكر رفي فرحا، وأعلمه استعداده للراحلتين (١٥) فبعثهما مع عبدا لله بن أرقط يرعاهما، ولم يعلم حينفذ بالهجرة إلا أبوبكر وعلى.

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله:" وأفام رسول الله ﷺ ينتظر أن يأذن له الله تعال،".

<sup>(</sup>٢) ف (أ) "كذا" فوق الكلمة.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "رسول الله عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فلعل".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فأعدهما".

<sup>(</sup>٦) في (ب) عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) "لا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) "عزوحل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "فأتى أبوبكر".

<sup>(</sup>۱۰) "في" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) "قد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٢) "له" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) فِي (أ) "فقل".

<sup>(</sup>٥١) في (أ) قوله: "باستعداد الراحلتين".

قال أبو بكر: وأمر عليا أن يتحلف بعده ليرد الودائع التي كانت عنده(١).

ثم حرج هو وأبوبكر من حوحة في ظهر بيته إلى غار ثور وهبو حبل بأسفل مكة فدخلاه ليلا، وأمر أبوبكر ابنه عبدا لله(٢) أن يسمع ما يقول الناس ثم يأتيهما إذا أمسى(٢) بما يكون، وأمر عامر بن فهيرة(٤) مولاه أن يرعى غنمه ثم يريحها(٩) إلى الغار إذا أمسى، وكانت أسماء بنت أبي بكر(٢) تأتيهما بالطعام إذا أمست.

فأقاما في الغار ثلاثا، وجعلت قريش فيه مائة ناقة حتى إذا سكن الناس عنهما بعد ثلاث أتاهما الذي استأجراه (٢) بالراحلتين، وأتت أسماء بالسفرة ونسيت أن تجعل لها عصاما فجعلت نطاقها، فسميت ذات النطاقين (٨)، ويقال: أنها (١) شقت نصفه للسفرة وانتطقت بنصفه.

<sup>(</sup>١) "عنده" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) هو عبدا لله بن أبي بكر الصديق شقيق أسماء ، كان يأتي بخير المشركين إلى رسول الله عَلَمَا وأبي بكر في الهجرة، وهو غلام فطن، رمي بسهم فجرح ثم اندمل ثم انتقض فمات في معلافة أبيه في شوال سنة ١١هـ، وكان يعد من شهداء المطائف.

ينظر: الإصابة ٢/٤٧٢–٢٧٥ (٨٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: "إذا أمسى" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) عامر بن فهيرة التسيمي مولى أبي بكسر الصديق، أحمد السمايقين إلى الإسلام ، كمان بمسن يعمذب في الله، استشهد بيتر معونة.

ينظر: الإصابة ٢٤٧/٢ (٤٤١٥).

<sup>(°)</sup> في (أ) "يريحهما".

<sup>(</sup>٦) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، من كبار الصحابة، عاشت ١٠٠ سنة، وماتت سنة ٧٤ أو٧٣هـ

ينظر: التقريب ٧٤٣ (٨٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "استأجره".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "المناطقين".

<sup>(</sup>٩) "أنها" ساقط من (ب).

وركب رسول الله ﷺ أفضل الراحلتين و لم يأخذها إلا بالثمن، وأردف أبوبكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما (٢) في الطريق وكان دليلهما عبدا لله بن أرقط (٢).

قال مالك: اسم دليلهما رقيط، وكان كافرا، وقيل: اسمه أريقط<sup>(4)</sup>.

واتبعهما سراقة بن مالك بن جعشم (٥) على فـرس لـه؛ لمـا جعـل المشـركون في رده مائة ناقة (١).

قال سراقة: (٧) فلما بدا لي (٨) القوم عثر (١) بي فرسي فذهبت يبداه في الأرض وسقطت عنه (١٠)، ثم انتزعت يديه (١١) من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار (١٢)، فعلمت حين رأيت ذلك أنه قيد (١٢) منع مني وأنه ظاهر، فناديتهم: أنا سراقة بن مالك (١٤)، انظروني لأكلمكم (١٥) والله لا أريبكم.

ينظر: الإصابة ٢/٥٢٦ (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "ليحدمها".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "أرقد".

<sup>(</sup>٤) عبدا لله بن أريقط الليثي ثم الدالي، دليل النبي وَلَهُمُ وأبي بكر لما هاحرا إلى المدينة، وانه كان على دين قومه و لم يعرف له إسلاما.

<sup>(</sup>٥) في (أ) "حشم".

<sup>(</sup>٦) "ناقة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) "سراقة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) ني (أ) "إلي".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عشر".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "منه".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "يداء". (۱۱) في (ب) "يداء".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "كالعصار".

<sup>(</sup>١٣) "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٤) "ابن مالك" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "أكلمكم".

فقال رسول الله عَلَيْ لابي بكر فله قل له: ما تريد، قال فسألني فقلت له: (١) يكتب لي كتابا، فأمر أبابكر فله فكتب لي (١) في عظم أو رقعة (١) ثم ألقاه إلي، فلقيته به يوم فتح مكة بالجعرانة.

قال مالك: وإنما <sup>(4)</sup> يحسب التاريخ من يوم مقدم النبي ﷺ (<sup>0)</sup> المدينة.

### [فصل ٧- أحداث السنة الأولى].

قال(٢) عروة بن الزبير(٧): فنزل رسول الله ﷺ بقباء يوم الإثنين من شهر ربيع الأول حين(١) اشتد الضحى.

وقال(١٠) موسى بن عقبة(١١): يوم الإثنين لهلال شهر ربيع الأول.

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "لأبي بكر ما يريد، قاله فسأله فقال: ".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "له".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "ورقة".

<sup>(</sup>٤) في (أ) لوحة [٢٣/ا].

<sup>(</sup>٥) في (ب) رسول الله عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وقال".

 <sup>(</sup>٧) هو عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي، أبو عبدا لله المدني فقيه مشهور، مولماه في أوائل خلافة عثمان، مات سنة ٩٤ هـ.

ينظر: التقريب ٣٨٩ (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

 <sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: " يوم الإثنين حين".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>١١) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه إمام في المفازي، مات سنة ٤١ هـ.، وقبل غير ذلك.

ينظر: التقريب ٥٥٢ (٢٩٩٢).

رسول الله ﷺ(۱) بسهمه.

ورجع رسول الله ﷺ (٢) من بدر يوم الأربعاء لثمان بقين من شهر رمضان.

وفيها كانت غزوة قرقرة الكردى<sup>(٢)</sup> فبلغ رسول الله ﷺ<sup>(٤)</sup> جمع سليم وغطفان، وحرج في غـــرة شوال ورجع لعشر خلون منه، ولم يلق كيدا، وساق الغنم<sup>(٥)</sup> والرعاء<sup>(١).</sup>

ثم غزوة المغنمة بعث غالب بن عبد الله الليثي ( العشر خلون من شوال فلقوا بني سليم وغطفان فقتلوا وأخذوا الغنيمة ( السلمين ثلاثة فقتلوا وأخذوا الغنيمة ( السلمين فلا فلفر السلمين فلا فلفر الفلاند فلا فلفر السلمين فلا فلفر الله فلفر السلمين فلا فلفر الله فلفر السلمين فلا فلفر السلمين فلفر السلمين فلفر السلمين فلا فلفر السلمين فلم فلفر السلمين فلم السلمين فلم المسلمين فلم السلمين فلم السلمين فلم المسلمين فلم المس

وفيها دخل على بفاطمة رضي الله عنهما<sup>(١٠).</sup>

وفيها غزوة السويق، بلغ النبي ﷺ أن أبا سفيان(١١) أقبل إلى المدينة فخرج إليهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: رسول الله ﷺ ليس في (ب).

<sup>(</sup>۲) بي (ب) "عليه السلام".

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> في (أ) قوله: "كذا"، وفي (ب) "الكبد".

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> ق (ب) "عليه السلام".

<sup>(°) &</sup>quot;الغنم" مكرر في (ب).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في (أ) "الرعاة".

<sup>(</sup>۲) هو غالب بن عبد الله الكناني الليثي كانت له صحبة، بعثه الرسول ﷺ مهام انفتح بين يديه ليسهل له الطريق، وليكون له عبنا، وبعشه – كذلك – إلى فلك فاستشهد دولها، وقيل غير ذلك.

ينظر: الإصابة ١٨١/٣ – ١٨١ (١٩٠٦).

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> بي (ب) "الغنم".

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> "نعلت" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) ق () "عنهم".

<sup>(</sup>١١) هو صنعر بن حرب بن أمية بن عبد هس بن عبد مناف الأموي، صحابي شهر، أسلم عام الفتح، مات سنة ٣٧هـــ.

وكان موضع المسجد مربد للتمر ليتيمين (١) من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة فابتاعه منهما على ثم بني ذلك مسجدا (٢).

وفي تلك السنة بنى بعائشة رضي الله عنها في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة.

وفيها تزوج علي فاطمة، ويقال: في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهرا.

### [فصل ٣- أحداث السنة الثانية]

ثم كانت السنة الثانية وكانت (<sup>1)</sup> فيها غزوة الأبواء غزاها (<sup>0)</sup> رسول الله ﷺ في المهاجرين خاصة.

قال ابن عقبة: أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ في صفر على رأس السين عشر شهرا من مقدمه المدينة، بلغ الأبواء ثم رجع وأرسل ستين رجلا من المهاجرين الأول، ويقال: ممانين راكبا مع عبيد الله بن الحارث (^)، ويقال: بعث بمرة في ثلاثين راكبا شم غزا في صفر.

وفيها (٩) ولد عبدا لله بن الزبير، وهو أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. وفيها صرفت القبلة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان (١٠).

<sup>(</sup>١) في (أ) "لليتيمين".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "ثم بناه مسجدا".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فكان".

<sup>(°)</sup> في (أ) "غزاء".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "اثنا".

<sup>(</sup>٨) عبيدا لله بن الحارث بن عمرو بن عالد بن النخع الجعفي، له إدراك كان شاعرا فاتكا.

ينظر: الإصابة ١٠١/٣ (٦٣٩٣).

<sup>(</sup>٩) من قوله: "ابن الحارث .. "إلى هنا مكرر في (ب)، وزيادة قوله: "ولد عبدا لله" في البداية.

<sup>(</sup>١٠) من قوله: "وفيها صرفت القبلة .. "إلى هنا ساقط من (أ).

وفيها كانت فريضة شهر رمضان في شعبان.

وفيها أمر رسول الله ﷺ الله الله الفطر.

ويقال: غزا فيها يوم الاثنين لثلاث<sup>(٢)</sup> مضين من شهر ربيع الآخر حتى بلـغ بـواطـ يريد قريشا، ثم رجع و لم يلق كيدا.

وفيها خرج رسول الله ﷺ إلى العشيرة (<sup>١)</sup> وهي (<sup>٥)</sup> بين مكة والمدينة في حمادى الأولى.

وخرج في جمادى الآخرة حتى بلغ واديا يقال له سفوان (١) في طلب كرز بن حابر (٧) الفهري (٨)، يقال أنه أغار على سرح المدينة في (٩) فحرج طلبهم فلم يدركهم. وفيها بعث سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط (١٠) في رحب.

وفي رحب بعث عبدا لله بن ححش(١١) إلى نخلة فلقي العير(١٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "لثلاث" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "العشرة".

<sup>(</sup>٥) "وهي" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ) زيادة"ان".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "حار".

<sup>(</sup>٨) كرز بن حابر الفهري القرشي كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلم، واستشد يوم الفتح.

ينظر: الإصابة ٧٤/٣-٧٧٥ (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٩) "في" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله: "في ثمانية عشر رهطا".

ينظر: الإصابة ٢/٨٧٦-٢٧٩ (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "العبد".

وقتل ابن الحضرمي<sup>(۱)</sup> في آخر يوم من رحب، وفي ذلك نزلت: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير<sup>(۲)</sup>).

وفيها خرج رسول الله ﷺ في طلب اللقاح في شعبان حتى بلغ ينبع فرجع باللقاح ومن فيها.

وفيها استشار في الحرب مخرجه إلى بدر.

وفيها كانت بدر (°) البطشة الكبرى محرج إليها عشية الأربعاء لثمان ليال حلون (۱) من شهر رمضان.

قال مالك: في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلالا)، وقال الأوزاعي: في ثلاثمائة وخمسة عشر، وقيل سبعة عشر، منهم أحد وثمانون من المهاجرين، ويقال: ثلاثة وسبعون من المهاجرين ( $^{(A)}$ ) وحلفائهم من الأنصار، ولم يحضرها إلا قرشي أو حليفه أو مولاه أو أنصاري أو حليفه أو مولاه، ويقال: فيهم مائة من المهاجرين ( $^{(A)}$ ) فيهم من مواليهم أحد عشر.

فالتقى بالمشركين صبيحة الجمعة، قال مالك: لسبعة عشر يوما خلت من شهر (١١) رمضان على سنة ونصف من مقدمه المدينة.

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى:﴿قُلْ قَتَالَ فَيْهُ كَبِيرِكُهُ لِيسَ فِي (بُ)، ومحله "الآية".

<sup>(</sup>٣) البقرة (٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بدرا".

<sup>(</sup>٦) في (أ) قوله:"كتمان محلون".

<sup>(</sup>٧) "رحلا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) قوله:"ويقال: ثلاثة وسبعون من المهاحرين" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "ر حلقائهم".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) لوحة [۲۳/ب].

<sup>(</sup>١١) "شهر" ساقط من (أ).

وكان المشركون ما بين التسعمائة إلى الألف معهم مائة فرس<sup>(۱)</sup>، وليس مع المسلمين إلا فرسان، ويقال: ثلاثة أفراس، فرس عليه الزبير، وفرس عليه المقداد<sup>(۱)</sup> وفرس عليه أبومرثد<sup>(۱)</sup> الغنوي.<sup>(1)</sup>

قال مالك: سأل رسول الله عليه عن المشركين يومتذ (١) كم يطعمون كل يوم، فقيل: عشر حزائر يوما وتسعا (٧) يوما، فقال رسول الله علي الألف (٩) القوم ما بين التسعمائة إلى الألف (٩)".

<sup>(</sup>١) في (أ) "فارس".

<sup>(</sup>٢) قوله: "وفرس عليه المقداد" ساقط من (أ).

هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي تسم الزهري، حالف أبو كندة وتبناه، هو الشود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، صحابي مشهور من السابقين لم يثبت أنه كسان ببدر فارس غيره، مات سنة ٣٣هـ، وعمره ٧٠ سنة.

ينظر: التقريب ٥٤٥ (٦٨٦٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "أيومربد".

<sup>(</sup>٤) ني (ب) لوحة [٢٢/ب].

أبو مرثد هو: ابو مرثد الغنوي كناز -بتشديد النون وآخره زاي- ابن الحصين بن يربوع الغنوي، أبـو مرثد، صحابي بدري مشهور بكنيته، مات سنة ١٢هـ.

ينظر: التقريب ٤٦٢ (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "حيتلذ".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "تسع".

<sup>(</sup>A) في (ب) قوله: "فقال عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "ما بين ألف وتسعمائة"، وينظر: سيرة ابن هشام ٢/٥٥١-٥٦٠.

قالوا: (١) واستخلف على المدينة أبالبابة (٢) وابن أم مكتوم (٢) يصلي (١)، ويقال: استخلف عثمان بن عفان فلي. (٥)

قال مالك: وكان الشهداء يوم بدر قليلا، وكان الأسرى شبيها بمن قتل، وقتل من المشركين أربعة وأربعون (٢٠) رحلا.

قال غيره: استشهد من المسلمين يوم بدر ثلاثة عشر، أربعة من قريبش وتسعة من الأنصار، وقيل: أربعة عشر رجلا<sup>(٧)</sup> ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين.

وقيل: قتل من المشركين خمسون، وقيل: سبعون، والأسرى مثل ذلك.

وبعث رسول الله ﷺ (^) بخبر بدر زيد بن حارثة وعبداً لله بن رواحة (٩) بشيرين.

وفيها ماتت رقية بنت رسول الله ﷺ (١٠) فتخلف عثمان بسببها (١١) فضرب لـه

<sup>(</sup>١) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٢) أبو لبابة بشير وقيل: رفاعة بن عبدالمنذر بن زبير بن زيد بن أمية الأوسى، كان نقيبا، شهد العقبة وبـدرا، استخلفه الرسول على يدم بدر على المدينة، مات في خلافة على الله المرسول على ١٦٧/٤ (٩٨١).

<sup>(</sup>٣) ابن أم مكتوم هو عمرو بن زائدة، أو ابن قيس بن زائدة، ويقال: زيادة القرشسي العامري، ابن أم مكتوم الأعمى، الصحابي المشهور قديم الإسلام، استخلفه النبي الله على المدينة ثلاث عشرة مرة، مات في آعر خلافة عمر وشهد فتح القادسية وقتل بها شهيدا.

ينظر: التقريب ٢١١ (٥٠٣١)، وتهذيب الأسماء ٢/٥٩٦-٢٩٦ (٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) "يصلي" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) "ﷺ" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "يمن قتل من أربعة وأربعين".

<sup>(</sup>V) "رحلاً" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

 <sup>(</sup>٩) عبدا لله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الحزرجي الأنصاري الشاعر، أحـد السابقين شـهد بـدرا
 واستشهد بمؤتة، –وكان ثالث الأمراء بها– في جمادى الأولى سنة ٨هـ.

ينظر: التقريب ٣٠٣ (٣٣١٨).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله: "عن بدر من أحله".

قالوا: فترل في حي بئ $^{(1)}$  عمرو بن عوف من الأنصار على سعد بن خيثمة $^{(1)}$ ، ويقال: على كلثوم بــن المدم $^{(1)}$ .

قالوا: وركب من بني عمرو يوم الجمعة فمر على بني سلمة (٢) فصلى فيهم الجمعة، ويقال: أقسام في بني عمرو ثلاث ليال.

وقال ابن شهاب وغيره: أقام في بني عمرو بضعة عشر يوماً، ثم ركب.

وفي تلك السنة بني مسحد قباء، وقيل: إنه الذي أسس على التقوى، وقيل: هو مسحد رسول الله وهو أثبت عند العلماء، وقاله مالك وغيره.

<sup>· &#</sup>x27;u' (4) 3 (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سعد بن عيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب الأنصاري الأوسى، يكنى: أبا خيثمة، كان أحد النقباء بالعقبة، استشهد يوم بدر.

ينظر: الإصابة ٢/٢٧ - ٢٤ (٢١٤٨)

<sup>(</sup>۲) كلثوم بن الهدم بكسر الهاء وسكون الدال – بن امرئ القيس بن الحارث الأنصاري الأوسى، كان النبي ﷺ أو ما نزل عليه بقباء، وهو أول. من مات من أصحاب النبي ﷺ بللدينة.

ينظر: الإصابة ٢٨٨/٢ (٧٤٤٦).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ن (ب) "نلم".

<sup>(°) &</sup>quot;الأنصاري" ليس ( (ب).

ينظر: التقريب ١٨٨ (١٦٣٣).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> بي (ب) لوحة [۲۲/۱].

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ن () مسلمة.

رسول الله عليه السلام (1) لتسنع بقين (٢) من ذي الحجية فهرب هيو واصحابه وطرحوا (٢) أزوادهم، فقال لهم أصحابهم: (٤) إنما خرجتم تشربون (٥) السويق، ثم رجع لثمان بقين من ذي الحجة ولم يلق كيدا.

وقال ابن عقبة: كانت تلك الغزوة سنة ثلاث في شعبان.

### [فصل ٤ - أحداث السنة الثالثة]

ويقال: فيها ولد الحسن بن على رضى الله عنهما<sup>(١)</sup> في النصف من شهر رمضان. وفيها علقت فاطمة بالحسين فلم يكن بينه وبين الحسن إلا طهر واحد، ويقال: خمسون ليلة.

وفيها تزوج الرسول عليه السلام حفصة (٧) بنت عمر، وزينب بنت ححش، وزوج البنته أم كلثوم عثمان بن عفان (^)

وفيها كانت غزوة بني فطينو<sup>(١)</sup> فآذنهم الرسول عليه السلام<sup>(١)</sup> بالحرب أو بالحلاء<sup>(١)</sup> فجلوا من غير قتال إلى الشام.

<sup>(</sup>١) قوله: "إليهم رسول الله عليه السلام" ليس في (أ) وعله: "إليه".

<sup>(</sup>٢) في (أ) يقي".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فطرحوا".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "أصحابه".

<sup>(°)</sup> في (ب) "تشترون".

<sup>(</sup>٦) "رضي الله عنهما" ليس في (أ).

<sup>(</sup>Y) في (أ) قوله: "النبي على الله عليه بحفصة".

<sup>(</sup>A) في (ب) قوله "وزوج عنمان ابنته أم كلئوم".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "فيطون".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "الذي صلى الشعلية".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "الحلاء"

وفيها غزوة ذي أمر<sup>(١)</sup>، ويقال: غزوة بيني أنمار، غزاها الرسول عليه السلام<sup>(٢)</sup> بنفسه في عقب المحرم فأصاب فيها وقسم أبعرة<sup>(٣)</sup>، ورجع لخمس بقين من صفر.

وفيها غزوة بين قينقاع في صفر فحاصرهم ونزلوا<sup>(٤)</sup>.

وفيها كانت<sup>(٥)</sup> غزوة نجران، خرج في غرة ربيع الآخر خرج<sup>(١)</sup> يريد قريشا وبني سليم حتى بلغ نجران<sup>(٧)</sup> معديا بالحجاز من ناحية الفرع.

ورجع (^ ) في أول جماد الآخرة و لم يلق كيدا.

وفيها غزوة أحد، خرج إليها عشية (٩) الجمعة الأربع عشرة ليلة خلت من والرد٠٠).

قال مالك: وكانت غزوة أحد وخيير في أول النهار.

وقال غيره: استشهد من المسلمين خمسة وسبعون(١١) منهم أربعة من المهاجرين.

قال مالك: قتل من المهاجرين أربعة (١٢) ومن الأنصار سبعون، ولم يكن في عهد رسول الله على (١٢) ملحمة أكثر ولا أشد قتلا(١٤) منها.

<sup>(</sup>١) في رأى "دامر".

<sup>(</sup>٢) في (أ) رسول الله صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٣) قوله: "وقسم أبعرة" ليس في (ب) وعله: "القوم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) كلمة غير مفهومة "مرازا".

<sup>(</sup>٥) "كانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) "عرج" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>Y) "بحران" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "فرسم".

<sup>(</sup>٩) في (أ) لوحة [٢٠/١].

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله: "لأربع عشرة يوما من شوال".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "وستون".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "أربعون".

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) زيادة "هي".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) قوله:"ولم يكن في عهد الرسول عليه السلام أشدولا أكتر".

قال: ثم خرج منصرفا<sup>(۱)</sup> من أحد إلى حمراء الأسد من الغد لست عشرة<sup>(۲)</sup> ليلة خلت من شوال وهي <sup>(۲)</sup> من المدينة على ثمانية أميال، وكان أبوبكر والزبير رضي الله عنهما أول من استحاب لله ورسوله (<sup>٤)</sup> يومئذ من بعد ما أصابهم القرح.

وفيها كانت (°) غزوة الرجيع، ويقال: كان أصحاب الرجيع ستة نفر منهم خبيب بن عدي(١).

### [فصل ٥- أحداث السنة الرابعة].

ثم كانت سنة أربع، ففيها كانت سرية بتر معونة على أربع مراحل من المدينة، فقتلهم عامر بن الطفيل (٧) في بني عامر وبني سليم (٨)، ويقال: أن عامر بن فهيرة لم يوحد، يرون أن الملائكة وارته.

وفيها غزوة بني النضير، فحرج إليهم عشية الجمعة لتسع مضين من ربيع الأول، ثـم راح إليهم عشية الثلاثاء(٩) فحوصروا ثلاثة وعشرين يوما.

<sup>(</sup>١) في (ب) "منصرفه".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "لستة عشر".

<sup>(</sup>٣) في (ب) لوحة [٢٣/أ].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ولرسوله".

<sup>(</sup>٥) "كانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) عبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن بحدعة بن عوف الأنصاري الأوسى، شهد بدرا، واستشهد في عهد النبي علم .

ينظر: الإصابة ١/٨١٤ (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) هو عامر بن الطفيل، رئيس المشركين الذين قتلوا هذه السرية.

ينظر: صحيح مسلم حديث رقم (677).

وينظر صحيح البخاري حديث رقم (4091) وكتاب المغازي

<sup>(</sup>٨) في (ب). قوله: "بني سليم وبيني عامر".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "التلاث".

وفيها نزلت صلاة الخوف [وقيل: في ذات الرقاع، ويقال: كانت غزوة ذات الرقاع وصلاة الخوف (١) سنة حمس.

قال ابن شهاب: كانت غزوة بني<sup>(٢)</sup> النضير في المحرم<sup>(٣)</sup> سنة ثلاث.

وفيها غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لكثرة الرقاع في الرايات، خرج لخمس خلون من جمادى الأولى، وانصرف يوم الأربعاء لثمان بقين منه، ثم خرج إلى ميعاد أبى سفيان ببدر في شعبان فلم يلق أحدا<sup>(1)</sup>.

وفيها غزرة الخندق، وهي غـزوة الأحزاب في شـوال، ويقـال: الخنـدق في<sup>(٥)</sup> سـنة همس.

ثم غزوة بني قريظة. وقال مالك: كانت سنة أربسع، وانصرف من قريظة لأربع خلون من ذي الحجة.

وفيها كانت (١) غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر فرجع و لم يلق كيدا. وفيها غزوة أبي عبيدة -أيضا- ذات القصة من طريق العراق، و لم يلق كيدا.

#### [فصل ٦- أحداث السنة الخامسة].

ثم كانت سنة خمس، ففيها بعث إلى مشركي قريش بمال؛ لما بلغه أن سنة شديدة أصابتهم.

ويقال: فيها كانت (٧) غزوة ذات (٨) الرقاع، ويقال: فيها غزوة المريسع في شعبان الله بني المصطلق، ويقال: فيها كانت غزوة الخندق.

<sup>(</sup>١) ما بين للعقوفتين مدرج من كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص ٣٠٣ ؛ وذلك لما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وقعة" بدل قوله: "غزوة بني".

<sup>(</sup>٣) قوله: "في المحرم" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ق (ب) "كيدا".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "كانت" بدل قوله: "المندق في ".

<sup>(</sup>٦) "كانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) "كانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "ذ*ي*".

وقال مالك: كانت غزوة الخندق على أربع سنين من الهجرة، وكانت في بود مديد.

وقال (۱) مالك و لم يستشهد يومفذ من المسلمين (۲) إلا أربعة أو خمسة، ويومفذ أنــزل الله عزوجل ﴿إِذْ حَاوَكُم مِن فُوقَكُم وَمِن أَسْفُلُ مِنكُم ﴾ (۲) الآية، حــاءت قريش من ههنا و اليهود من ههنا والنجد من ههنا يريد (٤) هوازن (٥).

قالوا: وفي سنة خمس كانت غزوة دومة (١) الجندل تهيأ(٧) إلى الخسروج إلى الأكيـدر في المحرم فهرب، ورجع النبي ﷺ (٨) و لم يلق كيدا.

وفيها بعث عبدا لله بن أنيس(٩) إلى سفيان بن عبدا لله(١٠).

وفيها بعث [عمرو](١١) بن(١٢) أمية(١٢) وصاحبه لقتل أبي سفيان.

<sup>(</sup>١) ن (ب) "قال".

<sup>(</sup>٢) قوله: "من للسلمين" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (١٠).

<sup>(</sup>٤) فِي (أ) زيادة "يد".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "حوائن".

<sup>(</sup>٦) "دومة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "منها".

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "فرجع الرَّسُول عليه السَّلام"..

<sup>(</sup>٩) عبدا لله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك الجهيني أبو يميني المدنى حليف بين سلمة من الأنصار، كان أحد من كسر أصنام بن سلمة، صلى إلى القبلتين، مات سنة ٨٠هـ.

ينظر: الإصابة ٢٧٠/٢ (٥٥٥٠).

<sup>(</sup>١٠) هو سفيان بن عبدا لله بن ربيعة بن الحارث التقفي الطائفي، صحابي، وكان عامل عمر على الطائف. ينظر: التقريب ٢٤٤ (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>١١) في النسختين "عمر".

<sup>(</sup>١٢) "بن" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدا الله، أبو أمية الضمري، صحابي مشهور، أول مشاهده بثر معونة، مات في خلافة معاوية.

ينظر: التقريب ٤١٨ (٤٩٩٠).

وبعث رسول الله ﷺ ابن رواحة في ثلاثين راكبا لقتل [اليسر](٢) بن رزام اليهودي.

وفيها غزوة غالب بن عبدا لله الكريد إلى ابن الملوح فرجع و لم يلق كيدا<sup>(٣)</sup>. وفيها غزوة زيد بن حارثة إلى واد القرى فلقى ناسا من بني فزارة فقاتلهم.

وفيها غزوة زيد الثانية إلى أم قرفة (٤) وأمره بقتلها، و لم يعلم أنه أمر بقتل امرأة غيرها فهزمهم وقتلها.

وفيها غزوة بني لحيان، خرج إليها النبي ﷺ في غرة جمادى الأولى، خرج (٢) يطلب ثار خبيب (٢) بن عدي وأصحابه.

وبعث من فورره إلى القارة في دورها فاعتصموا بالجبال(^).

وفيها بعث رسول الله ﷺ بالسرايا(٩).

وفيها غزوة أبي عبيد إلى أسد وبلي، ورجع و لم يلق كيدا.

#### [فصل ٧- أحداث السنة السادسة]

ثم كانت (۱۰) سنة ست فيها غزوة بني المصطلق بالمريسيع (۱۱) على ست مراحل من المدينة أو سبع مما يلي مكة من ناحيسة الجحفة، واستخلف على المدينة أبا رهم (۱۲)

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "بشر"، وفي (ب) "يشير"، والتصحيح من سيرة ابن هشام ج٤ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) من قوله: "وفيها غزوة غالب .. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "قرمة"، وكتب عليها "كذا".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "المرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) "حرج" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) لوحة [٤٢/أ],.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "فاعتاضوا" وبعدها بياض يمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام السرايا".

<sup>(</sup>١٠) "كانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١١) في (أ) "بالمريسم".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "أبي ذر".

الغفاري، وسار في غرة شعبان، ونزلت حينئذ آية التيمم، وقتل النبي كالله الله وسبى حويرية بنت الحارث فأعتقها وتزوجها، وكان (٢) الأسرى أكثر من سبعمائة، فطلبته (٢) فيهم ليلة دخل بها فوهبهم لها.

وفيها رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك، فأنزل الله عزوجل براءتها.

وفيها غزوة الحديبية، فحرج النبي الشيئ معتمراً في ذي القعدة من سنة ست، وأهلوا بذي (٥) الحليفة، وبلغه في طريقه أن قريشا جمعت له وحلفت أن لا يدخل عليهم، فقال الشيخ:(١) "ويح قريش، ما خرجت لقتالهم ولكن خرجت معتمرا إلى هذا البيت "(٧).

وفيها كانت القضية، وكان الصلح بينه وبين قريش سنتين، وقيـل: عشـر سنين<sup>(۸)</sup> وحل بالحديبية.

وفيها بيعة الرضوان، وكانوا ألفا وأربعمائة، وقيل (١) بايعوه كالله (١) على الموت، وقيل: على أن لا يفروا، ويقال: (١١) رجع إلى (١١) المدينة لخمس مضين من المحرم، فمكث (١١) نحو عشرين ليلة، ثم خرج إلى خيبر، وقيل: أقام بالحديبية شهرا ونصفا، وقيل: خمسين ليلة.

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "وكانت".

<sup>(</sup>٣) في (ب) لوحة [٢٣/ب].

<sup>(</sup>٤) في (ب) "رسول الله عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) "بذي" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) ينظر: سيرة ابن هشام ٢/٣٥٣-٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) قوله: "وقيل" عشر سنين" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "فقيل".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "وقيل".

<sup>(</sup>١٢) قوله: "رجع إلى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "مكث".

وفيها بعث بشير بن سعد<sup>(۱)</sup> إلى ناحية خيبر، فرجع و لم يلق كيدا.

وفيها غزوة كعب بن عمير<sup>(٢)</sup> ذات [أطلاح]<sup>(٢)</sup> من أرض الشمام فقتل همو رأصحابه.

وفيها غزوة (<sup>4)</sup> عبدالرحمن بن عوف ناحية الشام إلى (<sup>0)</sup> بلي وكلب (<sup>۲)</sup>، ويقال: عممه رسول الله ﷺ (۲) بيده في سيره إلى دومة الجندل في شعبان.

وفيها بعث على بن أبي طالب ظين الله فدك، وبعث عبدا لله بن رواحة في خيسل تكون بين علي وبين خيبر يفزع بها أهلها، فخرج (١) أهل خيبر فأغار عليهم بضع عشرة غارة حتى أزاحهم (١٠)، ثم أغار على بني سعد بن هديم.

وفيها أوقف رسول الله ﷺ (١١) سبع حواتط.

وفيها استسقى رسول الله ﷺ (١٢) لجدب أصاب الناس.

ينظر: الإصابة ١٨٤/٣ (٧٤٢٩).

<sup>(</sup>١) بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الأنصاري الخزرجي، صحابي حليل بدري، استشهد بعين التمر. ينظر: التقريب ١٢٥ (٧١٤).

<sup>(</sup>٢)كعب بن عمير من كبار الصحابة، أمره النبي الله على سرية نحو ذات أطلاح من البلقاء فقتــل، وذلـك في ربيع الأول سنة تمان من الهجرة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الطلاح" ، وفي (ب) "الصلاح"، والتصحيح من سيرة ابن هشام ج، ص٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) "غزاة".

<sup>(</sup>٥) "إلى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "كعب".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) "الله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "فيتوج".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "أذاقهم".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "رسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام" بدل قوله:"رسول الله ﷺ.

وفيها توفيت أم رومان<sup>(۱)</sup> امرأة أبي بكر في ذي الحجة، ونزل رسول الله ﷺ في قرها.

### [فصل ٨- أحداث السنة السابعة]

ثم كانت سنة سبع فكانت (٥) فيها غزوة خيبر، قال مالك: كانت خيبر على ست سنين من الهجرة، قالوا: و لم يخرج إليها إلا أهل الحديبية إلا رحل من بني حارثة أذن له، وخرج (١) في المحرم، واستخلف على المدينة سباع (٧) بن عرفطة الغفاري (٨)، وقيل:

<sup>(</sup>١) أم رومان الفراسية زوج أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبدالرحمن، صحابية ، يقال أسمها زينب، وقيل: دعد، قبل: أنها ماتت زومن النبي ﷺ ، والصحيح أنها عاشت بعده.

ينظر: التقريب ٧٥٦ (٨٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٥) "فكانت" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "فخرج".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "سبيع".

<sup>(</sup>٨) ويقال له الكناني، استحلفه النبي ﴿ عَلَيْنَا على المدينة في غزوة حيير، وفي غزوة دومة الجندل.

ينظر: الإصابة ١٣/٢ (٣٠٨٠).

أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري<sup>(۱)</sup>، ففتح حصونهم<sup>(۱)</sup> وهي التي وعده الله عزوجل بالحديبية في قوله تعالى<sup>(۱)</sup> هواخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها<sup>(1)</sup>.

وفيها غزوة فدك، إذ خافوا ما صنع بخيبر فقدمت رسلهم عليه بخيبر أو في الطريق أو أن الطريق أو أن الطريق أو أن بعد أن قدم المدينة (٦) فصالحهم على النصف من فدك، فقبل ذلك منهم، ولم يوحف عليها بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي المجارة عاصة.

ثم أتى وادي القراة ففتحها ولم يجتمع له بها أحد.

وفيها بعث عبدا لله بن حذافة السهمي (^) إلى كسرى عظيم الفرس بكتاب فمزقه، فقال النبي علي: "مزق الله ملكه"(١).

وبعث دحية الكلبي إلى قيصر عظيم الروم بكتاب.

وفيها غزوة بعث زيد بن حارثة إلى من عرض لدحية في خمسمائة راكب.

وفيها غزوة ذات السلاسل مما يلي الشام، غزاها عمرو بن العماص(١٠) في بني سعد

 <sup>(</sup>۱) كلتوم بن الحصين بسن محالد بسن العسامس الغفاري، صحابي مشهور، كان ممسن بايع تحست النسجرة،
 واستخلفه النبي على المدينة في غزوة الفتح، رمي بسهم في نحره فيصق فيه النبي فبرأ.

ينظر: التقريب ٤٦٢ (٥٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "صولهم".

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "وقوله عزوحل" بدل : "في قوله تعالى".

<sup>(</sup>٤) الفتح (٢١).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "و".

<sup>(</sup>١) ق. (أ) لوحة [٥٧/أ].

<sup>(</sup>٧) في (ب) "للرسول عليه السلام".

 <sup>(</sup>٨) عبدا لله بن حدافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي، أيو حدافة من قدماء
 المهاجرين، مات بمصر في خلافة عثمان.

ينظر: التقريب ٣٠٠ (٣٢٧٢).

<sup>(</sup>٩) أعرجه البحاري في صحيحه ٣٦/١، وفيه "فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزنوا كل ممزق".

<sup>(</sup>١٠) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي ، أبو عبدا لله ، فاتح مصر وأحد عظماء العمرب ودهماتهم وأولي الرأي والحزم فيهم ، أسلم في هدنة الحديبية ، ولاه النبي عظم إمرة حيش ذات السلاسل تــوفي عام (٤٣هـ).

ينظر: الإستيماب ، ٨/٢ ، ٥ ؛ الإصابة ، ٢/٣ .

ا الله(۱) ومن يليهم من قضاعة، واستمد رسول الله ﷺ (۲) فأمده، فخرج فيمسن خرج إليه(۲) أبو بكر وعمر في سراة من المهاجرين، وأمر عليهم أبا<sup>(٤)</sup> عبيدة بن الجراح<sup>(٥)</sup>.

وفيها خرج رسول الله عليه السلام (١) في ذي القعدة وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ [يأحج] (٢) وضع الأداة (٨) كلها و دخلوا بسلاح الراكب (٩)، القسى والسيوف مغمودة.

وفيها تزوج رسول آلله ﷺ (١٠) ميمونة، وهي غزوة القضية.

قال: ونزل رسول الله على الأبطح لست عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، فأقدام بها ثلاث وعلى ذلك كان الشرط، ثم رجع وخلف أبا رافع (١٠٠ مولاه، ليحرج (١٠٠ إليه بميمونة (١٠٠ فبنى بها بسرف، وهي خالة عبدا لله بن عباس، وقيل: إنها خالة خالد بن الوليد، وأختها أم الفضل عند العباس بن عبدالمطلب، وإليه جعلت

<sup>(</sup>١) في (ب) "بني سعد".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) "إليه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "أبر".

<sup>(</sup>٥) "ابن الجراح" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٧) في النسختين "باحج"، والتصويب من معجم البكري ج٣ ص١٣٨٥ .

<sup>(</sup>٨) في رأ) "الأذاة".

<sup>(</sup>٩) في (ب) لوحة [٤٢/١].

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "المرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "براقع".

وأبو رافع هذا هو: أبو رافع القبطي، مولى رسسول الله ﷺ اسمنه ابراهيسم، وقبيل: أسسلم، أو ثـابت أو هرمز، مات في أول حلافة على ﷺ .

ينظر: التقريب ٦٣٩ (٨٠٩٠).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "فيعرج"...

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "ميمونة".

أمرها فزوجها من رسول الله ﷺ (١) ويقال: إنه (٢) بعث أبا رافع و(١) رحلا من الأنصار فزوجاه إياها.

وفيها غزوة زيد بن حارثة إلى الطرف من ناحية العراق فرجع و لم يلق كيدا.

وفيها بعث عبدا لله بن أبي حدرد<sup>(1)</sup> الأسلمي<sup>(0)</sup> ورحلين معه إلى الغابة على المانية الله عن المدينة لما بلغه أن رفاعة بن قيس يريد أن يجمع قيسا لحرب<sup>(٧)</sup> رسول الله عليه السلام<sup>(٨)</sup>، فكمنوا له ورماه ابن أبي حدرد<sup>(١)</sup> بسهم فقتله.

وفيها غزوة ابن ابي حدرد(١٠٠ -أيضا- إلى ذي حشب.

وفيها اتخذ رسول الله عليه المنبر، ويقال: في سنة ثمان، قال مالك: عوده من طرفاء الغابة عمله غلام لسعد بن عبادة، وقال غيره: غلام لامرأة من الأنصار، ويقال: غلام للعباس (۱۲) بن عبدالمطلب، فعطب عليه رسول الله عليه الله عليه الحذع الذي كان قبل ذلك يخطب عليه (۱۲) فوضع رسول الله عليه السلام عليه يده (۱۲) فسكن.

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "إنه" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "جحدر".

<sup>(</sup>٥) وقيل اسمه: سلامة، وقيل: عبيد بن عمير بن أبي سسلامة بن سعد الأسلمي، لا حلاف في صحبته، أول مشاهده الحديبية ثم حيير، مات عام ٧١هـ وعمره ٨١ سنة.

ينظر: الإصابة ٢٨٦/٢-٢٨٧ (٤٦٢١).

<sup>(</sup>r) む (h) "以な".

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "إلى حرب".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "ححدر".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "ححدر".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "العباس".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) قوله: "الذي كان قبل ذلك يخطب عليه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥١) في (أ) قوله: "فوضع يده عليه".

## [فصل ٩- أحداث السنة الثامنة]

ثم كانت سنة تمان فكانت فيها غزوة مؤتة، بعث النبي الله الله مؤتة من أرض الشام في جمادى الأولى فأمر عليهم زيد بن حارثة، وقال: إن (٢) قتل فجعفر وإن (٢) قتل فعبدا لله بن رواحة.

فالتقوا مع هرقل في جموعه يقال: مائة ألف غير ما انضم (<sup>1)</sup> إليه من المتعبدة، فالتقوا بقرية يقال لها مؤتة، فقتل الذين سمى رسول الله كالله الله الفيان المسلمون (<sup>1)</sup> على حالد بن الوليد ففتح الله به (<sup>۷)</sup> وقتلهم، وقدم البشير بذلك إلى رسول الله كالله وقد أخبرهم بذلك رسول الله كالله قبل قبل قبومه (<sup>۸)</sup>.

وفيها كانت غزوة الفتح، وقد كان أبوسفيان أتــى إلى رســول الله عليــه الســـلام<sup>(١)</sup> يريد أن يزيد<sup>(١٠)</sup> في الهدنة فلم يزد عليه شيئا، فرجع أبوسفيان إلى مكة.

وأظهر (١١) النبي على الله الله الله الله يريد غزوة هـوازن فحرج وقـد(١٣) استحلف على المدينة أبا رهم الغفاري، ثم تهيأ بذي الحليفة (١٤) وسار ولقيـه العبـاس بـذي الحليفة،

<sup>(</sup>١) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (أ) قوله:"قال: فإن".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "فإن".

<sup>(£)</sup> في (أ) "انضاف".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "اللناس".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "له".

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "وقدم البشير إلى الرسول عليه السلام بذلك قبل قدومه".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "النبي ﷺ" وسقط منها "إلى".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "يزيده".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) لوحة [٢٥/ب].

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) "قد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) قوله: "ثم أتى إلى ذي الحليفة".

فقال له عليه السلام: (١) "امض بثقلك إلى المدينة"، وبعث من موضعه هذا علي بن أبي طالب فطي إلى المشلل في سرية أمره عليها وأمسره بهدم الصنسم، شم سار رسول الله عليها "حتى نزل بأعلى مكة وضرب بها قبته.

قال مالك: ومحرج رسول الله ﷺ في عام الفتح بشمانية آلاف<sup>(۲)</sup> أو عشرة آلاف وكتم الناس وحهته تلك<sup>(٤)</sup>؛ لتلا يعلم أحد أين يريد، ودعا الله عزوجل أن يخفي ذلك عليهم<sup>(٥)</sup>.

قال يحيى بن سعيد: دخل النبي عليه السلام<sup>(١)</sup> مكة عمام الفتح في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا قد أكب على واسطة رحله حتى كادت تنكسر به<sup>(٧)</sup>، يريـد<sup>(٨)</sup> تواضعا لله عزوجل وشكرا لربه<sup>(٩)</sup>، وقال: "الملك لله الواحد القهار".

قال مالك: وافتتح مكة في تسعة عشر يوما من شهر (۱۰) رمضان على ثمان (۱۱) سنين من الهجرة، وخيير على سنين، والخندق على أربع سنين.

قال: وفي سنة ثمان أخرج المقام من الكعبة وما كان فيه أو حوله، وعلى الصفا والمروة من الأصنام.

وفيها بايع الرجال والنساء ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>١) في (أ) "النبي صلى الله عليه".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "ثم سار عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "وحرج رسول الله عليه السلام عام الفتح في تمانية آلاف".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "وجهه ذلك".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عنهم".

<sup>(</sup>٦) قوله: "النبي عليه السلام" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) ق (ب) "له".

<sup>(</sup>٨) "يريد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) قوله: " لله عزو حل وشكرا لربه " ساقط من (ب) وعمله "وتكبيرا لرايه"، وعليه كلمة "كذا".

<sup>(</sup>۱۰) "شهر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) "فماني".

وفيها بعث سرايا من مكة، فبعث خالد بسن الوليسد (١) إلى أهـل [الغميصاء] (٢)، ثـم بعثه إلى نخلة [اليمانية] (٣) وهي بيت بنخلة فيها شجرة (٤) فهدمها خالد (٥) وقدم، فـرده وقال: "اقطع (٢) أصلها".

وقيها كان الدخان وا لله أعلم.

وفيها كانت غزوة حنين، وسببها أنه لما أجمع ﷺ على الخروج إلى مكة لنصرة (^) عزاعة أتى الخبر إلى هموازن (٩) أنه يريدهم فاستعدوا للحرب حتى أتوا سوق ذي المجاز (١٠)، فسار التَّكِيُّلُمُ حتى أشرف على وادي حنين فمشى ليلة الأحد ثم صابحهم ليلة الأحد للنصف من شوال، وفيه بعث سرايا من حنين (١١).

وفيها غزوة الطائف، ثم انصرف لما بلغه احتماع ثقيف إليها فتوجه (١٢) إليهم محاصرهم.

وفيها غزوة الجعرانة حين فرغ من حنين والطائف ثم انصرف من عمرة الجعرانة (١٢) في آخر ذي الحجة، وحج الجعرانة (١٢)

<sup>(</sup>١) "ابن الموليد" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "للصبية" وكليها "كذا"، وفي (ب) "للصصة"، والتصويب من معجم البكري ج٣ ص٦٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في النسختين "اليمامة" ، والتصويب من سيرة ابن هشام ج؛ ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) "شمعر".

<sup>(</sup>٥) "محالد" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) لوحة [٢٤/ب].

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "لنصر".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "هوان".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "النجاز".

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "من حنين" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "فوجه".

<sup>(</sup>١٣) من قوله:"حين فرغ من حتين .."إلى هنا ساقط من (ب).

بالناس عتاب بن أسيد (١) وقف بالمسلمين، ووقف المشركون على ما كانوا يفعلون في الجاهلية.

#### رفصل ١٠ - أحداث السنة التاسعة]

ثم كانت سنة تسع ففيها سارع الناس إلى الإسلام.

وفيها كتب مسيلمة الكذاب إلى رسول الله عليه(٢) فأحابه.

وكتب إلى التي أسلمت و (١) فشى فيها الإسلام بغزو الروم وواعدهم تبوك، وتوجمه في رحب وسار أول يموم من رحب، واستخلف على بن أبي طالب الله على المدينة (٧)، حتى انتهى الله الله تبوك.

قال مالك: وكانت غزوة تبوك في حر شديد.

قالوا: فوافى بتبوك وفدا لعظيم (٨) الروم فردهم (٩) بالجواب إلى ملكهم، شم بث السرايا بعد.

<sup>(</sup>١) هو عتاب بن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية الأموي، أبو عبدالرحمن أو أبو محمد للكي، لمه صحبة، وكمان أمير مكة في عهد النبي ﷺ ، ومات يوم مات أبو بكر الصديق.

ينظر: التقريب ٣٨٠ (٤٤١٨).

<sup>(1) (</sup>少) "国政治".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "وهو".

<sup>(</sup>٤) في (أ) قوله:" وكتب النبي ﷺ إلى".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "الإسلام فيها".

<sup>(</sup>٦) قوله: "أسلمت و" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: " على المدينة على بن أبي طالب ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "فوافي وفد عظيم".

<sup>(</sup>٩) ق (أ) فردفهم".

وفي هذه الغزاة مكرت بالنبي ﷺ طائفة من المنافقين ليلقوه في (١) العقبة، ونـزل عليه من أمر المنافقين ما نزل في سورة براءة، وذكر المتخلفين (١) الثلاثة الذين خلفوا.

ورجع رسول الله عليه السلام<sup>(1)</sup> منسلخ<sup>(٥)</sup> شوال.

قال مالك: وأول<sup>(٧)</sup> من أقام للناس الموسم أبوبكر ﷺ في<sup>(٨)</sup> سنة تسع.

## [فصل ١١- أحداث السنة العاشرة]

ثم كانت سنة عشر، ففيها تم (٩) إسلام أكثر الناس.

وبعث عليا ﷺ (۱۰) إلى اليمن فرجع و لم يلق كيدا.

وبعث أسامة بن زيد إلى [الداروم](١١) من أرض فلسطين فغنم وسبي.

وفيها قدم بمال البحرين وهو (١٢) مائة ألف درهم (١٢) وثمانون ألف درهم على

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "المعلفين".

 <sup>(</sup>٤) في (أ) "صلى الله عليه"، وفيها لوحة [٢٦/أ].

<sup>(°)</sup> في (ب) قوله: "في مسلخ".

<sup>(</sup>٦) "الله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فأول".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ﷺ في "ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "تمام".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "الضاروج"، وفي (ب)" الدار" ، والتصويب من سيرة ابن هشام ج؛ ص٣١٩.

<sup>(</sup>۱۲) "وهو" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) "درهم" ساقط من (ب).

رسول الله ﷺ فقسمه رسول الله عليه السلام بين الناس(٢).

وفيها بعث عيينة بن حصن (٢) إلى بني العنبر يدعوهم فلم يجيبوا فقتل فيهم وسبى (٤). وفيها بعث عليا -أيضا- إلى اليمن فقيل: إنه بعثه مفقها (٥) في الدين، وقيل: بعثه (١) ليقبض الصدقات من العمال، وليوافي رسول الله عليه (٢) بمكمة في حجمة الوداع فقدم على رسول الله عليه بمكة.

وفيها حج حجة الوداع، و (١٩)سميت حجة الوداع لأنه ودعهم (٩)، وسميت حجة (١٠) البلاغ لأنه قال عليه السلام: (١١) هل بلغت، وسميت حجة الإسلام لأنها الحجة التي تنام (١١) فيها حج أهل الإسلام ليس فيها مشرك.

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "قوله: "فقسمه على الناس".

<sup>(</sup>٣) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن حوية بالجيم مصغرا بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو مالك يقال كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شمحة فمحظلت عيناه، له صحبة وكان من المؤلفة، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا والطائف، عاش إلى حلافة عثمان.

ينظر: الإصابة ٤/٧٧ (٥٥٥)

<sup>(</sup>٤) من قوله: "وفيها بعث عيينة بن حصن .."إلى هنا متقدم في (ب) على قوله: "وفيها قدم بمال البحرين ..".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"فقيل: بعثه متفقها".

<sup>(</sup>٦) "بعثه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) من قوله: "فقدم على رسول الله .. "إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "أودعهم".

<sup>(</sup>١٠) "حجة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) "عليه السلام" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) "تنام" ساقط من (ب).

### [فصل ١٢- أحداث السنة الحادية عشرة]

ثم كانت سنة إحدى عشرة (١) فيها بعث النبي ﷺ (٢) حرير بن عبدا لله إلى ذي الكلاع باليمن يدعوه إلى (٢) الإسلام فأسلم، وقدم حرير وقد قبض رسول الله عليه السلام (٤).

وفيها كان<sup>(ه)</sup> بعث أسامة بن زيد إلى مؤتة من أرض الشــام، وأمــره أن يهريــق بهــا دما فلـم ينفذ لبعثه حتى قبض رسول الله(<sup>1)</sup> ﷺ فأنفذه بعده(<sup>۷)</sup> أبوبكر.

وفيها قبض رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي ﷺ وشسرف وكرم يـوم الإثنـين لاثنـيّ عشرة ليلة خلت من شهر<sup>(۸)</sup> ربيع الأول.

قال ابن عقبة: (٩) في بيت عائشة رضي الله عنها وفي يومها وعلى صدرها (١٠) حين اشتد الضحي.

قال مالك: ودفن يوم الثلاثاء وصلى عليه الناس أفرادا لا يؤمهم أحد، وقيل: دفن

<sup>(</sup>١) في (أ) "عشر".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "دعوة".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "صلَّى الله عليه".

<sup>(</sup>٥) "كان" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) "رسول الله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "فأنفذ معه" بدل قوله: "فأنفذه بعده".

<sup>(</sup>٨) "شهر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) قوله: "قال ابن عقبة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) لوحة [٢٥/أ].

حين زالت الشمس، وغسله العباس والفضل (۱) وعلي ومولاه شقران (۲)، ويقال له: صالح مولى رسول الله علي وأنزلوه (٤) في حفرته، ويقال: معهم أسامة وأوس بن عولي (٥).

وبدا وجعه ﷺ في بيت ميمونة بنست الحارث رضي الله عنها (١) يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، ثم انتقل إلى بيت (١) عائشة رضي الله عنها (١) فمرض عندها حتى مات ﷺ.

وصلى أبوبكر ﷺ الناس في مرض رسول الله ﷺ الله عشرة صلاة. وفيها بويع لأبي بكر ﷺ.

والفضل هو: الفضل بن العباس بن عبدللطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم سيدنا رسول الله عنه ، غزا معه مكة وحنينا، حضر غسله، قتل يوم أحنادين في محلافة أبي بكر الصديق، وقيل بالمرموك، ودفن بناحية الأردن.

ينظر: الإصابة ٢٠٣/٣ (٧٠٠٥).

(٢) في (أ) "وشقران مولاه".

وشقران هذا -بضم أوله وسكون القاف- مولى رسول الله ، قيل اسمه: صالح، شهد بدرا وهو مملوك ثم عتق، مات في خلاقة عثمان.

ينظر: التقريب ٢٦٨ (٢٨١٤).

(٣) في (ب) "عليه السلام".

(٤) في (أ) "ونزله".

(٥) أوس بن عولي بن عبدًا لله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن الحزرج الأنصاري، أبوليلي، حمل الحرة من الماء بيده في غسل النبي على مات قبل حصر عثمان.

ينظر: الإصابة ١/٥٥-٩٦ (٣٣٤).

(٦) في (ب) "عليه السلام".

(٧) قوله: "بنت الحارث رضى الله عنها" ساقط من (ب).

(٨) "بيت"ساقط من (ب).

(٩) "رضي الله عنها" ليس في (ب).

(١٠) "الله" ليس في (ب).

(١١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١) في (أ) "فضل".

وفيها ارتد من ارتد من العرب.

وفيها أحرق أبوبكر الفجاءة و<sup>(۱)</sup>اسمه إياس بن عبدا لله بن ياليل؛ وذلك أنه سأل أبا بكر أن يعينه على<sup>(۲)</sup> من ارتد ويحمله<sup>(۳)</sup> ففعل وخرج فجعل<sup>(٤)</sup> يقتبل المسلم والمرتد، فكتب فيه فأخذ<sup>(۵)</sup> فقتله ثم أحرقه.

وفيها وجه خالد بن الوليد إلى طليحة فهزمه وقتل من قتل من أصحابه وهرب طليحة ثم أسلم وحسن اسلامه، ثم مضى بأمر أبي بكر إلى مسيلمة باليمامة، وقد كانت تنبأت امرأة (٦) يقال لها سحاح بنت الحارث (٢) من بسي تميم فتزوجها مسيلمة باليمامة (٨)، وقتل خالد مسيلمة (٩).

وفتح الله(١٠) اليمامة بصلح صالحه عليها بحاعة بن مرارة(١١)، واستشهد بها الف ومائة من المسلمين، وقيل: ألف وأربعمائة منهم سبعون جمعوا القرآن(١٢).

<sup>(</sup>١) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) زيادة كلمة مبهمة مكونة من حرفين.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "ويحيله" وعليها كلمة "كذا".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله:"فخرج وحعل".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "واحد".

<sup>(</sup>٦) "أمرأة" ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>٧) التي ادعت النبوة في الردة وتبعها قوم ثم صالحت مسيلمة وتزوحته ثم بعد قتله عادت الى الإسلام
 فأسلمت وعاشت الى محلافة معاوية ذكر ذلك صاحب التاريخ المظفري.

ينظر: الإصابة ٤/٧٢٧ (١١٣٦٢).

<sup>(</sup>٨) "باليمامة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (أ) لوحة [٢٦/ب].

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "وافتتح".

<sup>(</sup>۱۱) بحاعة بن مرارة بن سلمى، وقيل: سليم بن زيد اليمامي، كان من رؤساء بني حنيفة، أعطاه الرســول ﷺ أرضا باليمامة يقال لها العورة وكتب له بذلك كتابا، كان بليغا حكيما، عاش إلى حلافة معاوية.

ينظر: الإصابة ٣٤٢/٣-٣٤٣ (٧٧٧٤).

<sup>(</sup>١٢) "القرآن" ساقط من (أ).

وفيها ماتت فاطمة بنت رسول الله ﷺ لثلاث ليال (٢) خلون من شهر رمضان، وهي بنت تسع وعشرين سنة، وذلك بعد وفاة (٢) رسول الله ﷺ بستة أشهر، وقيل: بثلاثة أشهر، [قال] مالك: والأول أثبت (٥).

قال مالك: فتحت مصر سنة عشرين، وافريقية يوم موت<sup>(۱)</sup> حفصة، قال غيره: وذلك (۱) سنة سبع وعشرين.

قال مالك: توفي<sup>(A)</sup> معاذ بن حبل وهو ابن اثنين وثلاثين سنة، وبلغ عبدا لله بن عمر من العمر<sup>(P)</sup> سبعا و همانين سنة، وتوفي عمر بن عبدالعزيز ابن اثنين وأربعين سنة، وقيل: ابن همان<sup>(۱)</sup> وثلاثين سنة<sup>(۱)</sup>، وولد ابن المسيب لثلاث سنين بقين من خلافة عمسر بن الخطاب رضي الله عنهم<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) "ليال" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) "وفاة" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) قوله: "مالك: والأول أثبت" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "ماتت".

<sup>(</sup>٧) "وذلك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب) "وتوفي".

<sup>(</sup>٩) قوله: "من العمر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "غانية".

<sup>(</sup>١١) "سنة" ساقط من (ب).

<sup>(11)</sup> 点() "泰"。

# [الباب الثامن والعشرون] باب فيه ذكر مواعظ وآداب وحكم(١)

[فصل ١- رسالة مالك إلى هارون الرشيد]

يذكر أن مالكا كتب بها إلى هارون(٢) الرشيد(٣): ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما(1)، أما بعد:-

فإني كتبت إليك هذا الكتباب و(°) لم آلك فيه رشدا ولا نصحا، فيه من آداب رسول الله علي (١)

اذكر نفسك في غمرات الموت وكربه وما هو نازل بك منه وما أنت موقوفا(١) عليه بعد الموت من العرض والحساب والخلود، فأعد له ما يسهل به عليك ذلك(١).

فإنك لو رأيت أهل سخط الله عزوجل وما صاروا إليه من ألوان عذابه وشدة نقمه، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم بعد كلوح وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون، ويدعون بالويل والثبور<sup>(٩)</sup>، وأعظم من ذلك حسرة عليهم (<sup>(١)</sup> إعراض الله عزوجل عنهم بوجهه، وانقطاع رجائهم (<sup>(١)</sup> من روح الله عزوجل، وإجابته إياهم بعد

<sup>(</sup>١) "وحكم" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) "هارون" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة "وآداب".

<sup>(</sup>٤) من قوله: "بسم الله .. " إلى هنا ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله:"فيه آداب من الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>Y) في (ب) "موقوف".

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "ما يسهل بك عليه".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "بالثبور" بدل قوله:"بالويل والثبور".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله:"عليهم حسرة".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "رحاهم".

طول الغم ﴿ اخسؤا فيها ولا تكلمون﴾ (١) ما تعاظمك شيء من أمرالدنيا أردت به (٢) النجاة من ذلك.

ولو رأيت أهل طاعة الله عزوجل ومنزلتهم منه وقربهم منه ونظرة وجوههم ونور الوانهم وسرورهم بما صاروا إليه لعظم<sup>(۱)</sup> في<sup>(١)</sup> عينيك<sup>(٥)</sup> عظيم ما طلبت بـه<sup>(١)</sup> صغير ما عند الله تعالى<sup>(٧)</sup>.

واحدر (^) على نفسك وبادر بها قبل أن تسبق (١) إليها، وإياك وما تخاف الحسرة عليه (١٠) غدا عند نزول الموت، وخاصم نفسك في مهل وأنت تقدر (١١) على حر المنفعة إليها وصرف الحجة عنها (٢١)، واجعل لله عزوجل من نفسك نصيبا في الليل والنهار.

فقد روي عن النبي ﷺ (۱۲) أنه قال: "من صلى بالليل(۱۱) اثنيّ عشرة (۱۰) ركعة بنى الله له بيتا في الجنة (۱۲).

<sup>(</sup>١) للؤمنون (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ) "أصغر".

 <sup>(</sup>٤) "في" مكرر في (ب) ، وفيها لوحة [٥٢/ب].

<sup>(</sup>٥) في (أ) "عينك".

<sup>(</sup>٦) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عزوحل".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "فاحذر".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "تسق".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "منه".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "تقرر".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "إليها".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) قوله:"بالنهار".

<sup>(</sup>ه ١) في (أ) قوله: "اثني عشر".

<sup>(</sup>١٦) أعرجه مسلم في صحيحه ٢/١)

وكان النبي ﷺ في مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى (٢٠)

وقال على المسلم عشر عشر من الشهر وأربعة عشر و مسة عشر يعدل صوم الدهر "(°).

واد<sup>(۱)</sup> فرائض الله عزوجل من الصلاة والزكاة والصوم والحبج كل ذلك<sup>(۷)</sup> على واحبه وحقه.

ومر<sup>(۸)</sup> بطاعة الله عزوجل، وأحبب عليها، وأنه عن معاصي الله عزوجل<sup>(۹)</sup> وأبغض عليها لقول رسول الله على: (۱۰) مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر، فإنما هلك من كان قبلكم بركوبهم (۱۲) المعاصي و لم ينههم (۱۲) الربانيون والأحبار، فمروا<sup>(۱۲)</sup> بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن ينزل (۱۲) بكم ما نزل بهم (۱۰).

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أحلا ولا يقطع رزقًا.

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣٣٨/١ ، ومسلم في صحيحه ١٩/١ ، بلفظ: يصلي من الليل مثني مثني.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) "يوم" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البحاري في صحيحه ٦٩٨/٢ بلفظ: "صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "أد".

<sup>(</sup>٧) قوله: "كل ذلك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (ب) "مر".

<sup>(</sup>٩) من قوله:"عزوحل واحبب .."إلى هنا ساقط من (ب) بانتقال النظر.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "بركوب".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "ينهيهم".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "فمروك".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) لوحة [٢٧/أ].

<sup>(</sup>١٥) أورده ابن كثير في تفسيره ٧٥/٢.

وأحسن (١) إلى من خولك الله (٢)، واشكر الله (٣) بتفضيله (١) إياك عليهم لقوله عليه (١) الله (١) بعده (١) عنده (١) خول فليحسن إليهم، ومن كره فليستبدل، ولا تعذبوا خلق الله عزو حل (٧).

والزم<sup>(۸)</sup> أدب من وليت أمره، ولا تقنط الناس من رحمة الله تعالى<sup>(۱)</sup>، واخفض لهـــم جناحك، والن لهم<sup>(۱)</sup> كنفك وكلامك<sup>(۱)</sup>.

وقد قال النبي ﷺ (۱۲)" ألا أحدثكم بوصية نوح ابنه، قال: آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين، آمرك بشهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنها لـو كـانت في كفة والسماوات في كفة وزنتهما (۱۲)، وآمرك أن تقول: سبحان الله وبحمده؛ فإنها عبادة الخلق، وبها تكشر (۱۲) أرزاقهم فإنهما يكثران لمن قالهما الولوج على الله عزوجل (۱۵)، وأنهاك عن الشرك بالله والكبر؛ فإن الله عزوجل يحتجب منهما.

<sup>(</sup>١) في (ب) "أحسن".

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "بتفضله".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "له".

<sup>(</sup>٧) "عزوحل" ليس في (أ)، والحديث أعرجه فيما معناه- أبوداود في سننه ٢٤٠/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٢٠/٨.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "الزم".

<sup>(</sup>٩) "تعالى" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "وأنزلهم".

<sup>(</sup>١١) "وكلامك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام" بدل قوله: "النبي عليه".

<sup>(</sup>١٣) قوله: "في كفة والسماوات في كفة وزنتهما" ليس في (ب) ، ومحله قوله: "الدنيا في كفة وزنتها".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "تقطع".

<sup>(</sup>١٥) "عزوحل" ليس في (ب).

فقال(١) له بعض أصحابه: يا رسول الله أمن الكبر أن تكون لي الدابـة النحيبـة أو يكون لي الدابـة النحيبـة أو يكون لي الطعام الطيب يكون عليه الشبع، قال: "لا"(٢).

قال رسول الله ﷺ:(٢)"إن(<sup>1)</sup> الكبر أن تسفه الحق وتغمص(<sup>0)</sup> الخلق"(١).

إياك والكبر والزهو فإن الله لا يجبهما، وقد بلغني عن بعض العلماء أنه قال: يحشر الحبارون و(٢) المتكبرون يموم القيامة في صور الـذر يطأهم النماس لتكبرهم على الله سبحانه (٨).

ولا<sup>(١)</sup> تصاعر حدك للناس لقول النبي<sup>(١)</sup> عليه السلام:" إن ا الله يحسب كـل<sup>(١١)</sup> لـين سهل طلق<sup>(٢)</sup>".

لا تأمن على شيء من أمرك من لا يخاف الله عزوجل (١٣)، وقيد قبال عمر بين الخطاب ظاهد: شاور (١٤) في أمرك من يخاف الله عزوجل (١٥).

ينظر: مختار الصحاح ٢٠١ (غمص).

<sup>(</sup>١) في (ب) "قال".

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) "إن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) الغمص: "غمصه استصغره و لم يره شيئا".

<sup>(</sup>٦) أسرحه بهذا اللفظ الطواني في المعجم الكبير ٢٩/٢، والحديث أحرجه مسلم في صحيحه ٩٣/١ من حديث أبي هريرة مرفوعا "الكبر بطر الحق وغمط الناس".

<sup>(</sup>٧) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) "سبحانه" ليس في (أ).

<sup>(</sup>P) & (b) "K".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الرسول".

<sup>(</sup>١١) في (أ) زيادة كلمة مبهمة.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله:"إن كن هينا لينا سهلا طلقا"، والحديث أحرجه الشهاب في مسنده ١٥٣/٢ عن أبي هريرة مرفوعا "إن ا لله يحب السهل الطلق".

<sup>(</sup>١٣) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "شاورك".

<sup>(</sup>١٥) "عزوحل" ليس في (أ)، والأثر لم أعثر عليه.

احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك؛ لقوله ﷺ:(١)"من كان يؤمن با لله واليـوم الآخر فليقـل خيرا أو ليصمـت(٢)"، وقـال ابن مسعود ﷺ: اتقـوا فضـول الكلام(٢).

أكرم واصلك<sup>(4)</sup> وكافئه بمودته<sup>(0)</sup>، ولا تأمر<sup>(۱)</sup> بحسن إلا بدأت به، ولا تنه<sup>(۷)</sup> عن<sup>(۸)</sup> قبيح إلا بدأت بتركه.

إياك والغضب في غير الله عزوجل(١) فإنه يسوء الله(١٠) عزوجل(١١).

دع ما لا يعنيك؛ لقوله على: (١٢) من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "(١٣).

صل من قطعك، واعنف عمن ظلمك، وأعط من حرمك فقد قبال الرسول على الله الرسول الله المنها (۱۰)" إنها أفضل أخلاق الدنيا (۱۰).

ولا تكثر الضحك؛ لأن ضحك رسول الله ﷺ الله كان تبسما. (١٧)

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ليسكت"، والحديث أخرجه البغاري في صحيحه ٥/٠٢٤، ومسلم في صحيحه ١٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله:"اتق فضول للنطق، قاله ابن مسعود رحمه ا لله"، والأثر أحرجه الطبيراني في المعجم الكبير ٩٣/٩ بلفظ:"قال عبدًا لله: ألا أنقركم فضول الكلام بحسب أحدكم أن يبلغ حاجته".

<sup>(</sup>٤) في (ب) كلمة غير مقروءة.

<sup>(°)</sup> في (ب) قوله: "وكافه لمودته".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "بأس".

<sup>(</sup>٧) في (أ) بياض عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٨) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٩) قوله:"والغضب في غير الله عزوحل" ساقط من (أ)، ومحلها بياض بمقدار خمس كلمات.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) كلمة مبهمة.

<sup>(</sup>١١) "عزوحل" ليس في (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مالك في للوطأ ٩٠٣/٢، وابن ماجه في سننه ١٣١٥/٢ ، والترمذي في سننه ٨/٤٥.

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) أحرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ٢٢.

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>۱۷) أخرجه التزمذي في سننه ٦٠١/٥.

لا تمزح بكذب؛ فإنه كان عليه المالاً عن عزح ولا يقول إلا حقا. (٢)

اترك (٢٦) من الأعمال ما لا يحل (٤) لك أن تفعله في العلانية، واتسق كل شيء تخاف فيه التهمة في دينك و دنياك.

أقل طلب الحوائج إلى الناس(٥)؛ لقوله ﷺ:(٦)"لا تسأل الناس"(٧).

أحسن خلقك مع أهلك، ومن اعتداك<sup>(٨)</sup> فإن في ذلك رضى لربك ومحبة في أهلك، ونحوا<sup>(٩)</sup> في مالك، ومنسأة في أحلك، وقد قبال التَّلَيْكُلَّ:" إن الله يحب الطليق (١٠) الوحه، ويكره العبوس (١٠٠)، أحسن البشر بالناس عامة.

اتق شتم (۱۲) الناس واغتيابهم؛ لقوله تعالى: (۱۲) ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميتا ﴾ (۱۲) الآية، وقال الرسول التكييلين: "لا تشتم الناس "(۱۰).

لا تجالس أهل الردى، ولا تحادث أهل السفه فقد قال ابن مسعود ظلم (١٦): اعتبر

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "لأنه عليه السلام".

 <sup>(</sup>۲) في (ب) لوحة [۲۲/۱]، والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲۲۳/۸، وأحرج الـترمذي
في سننه ٣٥٧/٤ من حديث أبي هريرة مرفوعا قالوا: يارسول الله إنك تداعبنا، قال: "إني لا أقول إلا حقا".

<sup>(</sup>٣) في (ب) طمس بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يجمل".

<sup>(</sup>٥) قوله: "إلى الناس" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في مسنده (٧٥/٥ ، وأبوداود في سننه ١٢١/٢ ، وابن ماحه في سننه ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "أعربك".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "ومثراة".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "الطلق".

<sup>(</sup>۱۱) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "شتمة".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عزوسط".

<sup>(</sup>١٤) الحجرات (١٢).

<sup>(</sup>١٥) أخرج الشافعي في مسنده ٢٧٩ بلفظ: "لا تشتم قريشا".

الناس بإخوانهم(١) دائما(٢).

أكرم اليتيم واعطف عليه؛ لقوله التَّلَيُّكُلُمُّ: "من كفل يتيماً له أو لغيره كنت أن وهو في الجنة كهاتين" وأشار بإصبعيه فضمهما(").

حذ على يدي الظالم وامنعه من ظلمه؛ لقوله ﷺ: (۱) من مشى مع مظلوم حتى يثبت له (۱) حقه ثبت الله عزوجل (۱) قدميه يوم تـزل (۷) الأقـدام (۸)، ولا تشـد عضـد الظالم؛ لقوله التَّلِيَّةُ: "من مشى مع ظالم يعينه علـى ظلمه أزل الله عزوجل (۹) قدميه يوم تزل الأقدام (۱۰).

اتق اتباع الهوى، فقد قال علي بن أبي طالب في الحاف عليكم اثنين: اتباع الهوى؛ فإنه يصد عن الحق، وطول الأمل؛ فإنه ينسى الآخرة. (١١)

أنصف الناس من نفسك، ولا تستطل عليهم؛ لقوله عليه: (١٢)" أشد الأعمال ثلاثة:

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله:"اعتبروا بإخوانكم".

<sup>(</sup>٢) أحرحه للميثمي في يحمع الزوائد ٨٠/٨.

<sup>(</sup>٣) أمرجه مسلم في صحيحه ٢٢٨٧/٤ من حديث أبي هريرة مرفوعا "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهـو كهـاتين في الجنة"، وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) "له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) لوحة [٢٧/ب].

<sup>(</sup>٨) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣٦٣/١٣.

<sup>(</sup>٩) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١١) ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢٣٧/١١.

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

ذكر الله عزوجل<sup>(۱)</sup> على كل حال، ومواساة الناس<sup>(۲)</sup> في المـــال، وإنصـــاف النـــاس مــن نفسك"<sup>(۲)</sup>.

إقبل عذر من اعتذر إليك، ورجع عما<sup>(1)</sup> كرهت؛ لقوله ﷺ:" من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل وزر صاحب مكس"(<sup>(0)</sup> يعنى العشار<sup>(1)</sup>.

صل ذا رحمك وإن قطعك، ولا تكافئه (٩) بسوء فعله (١٠)؛ لقوله التَلْيَّالَة: " إن (١١) أساؤا فأحسن، فإنه لا يزال لك عليهم من الله عزوجل يدا ظاهرة (١٢)".

<sup>(</sup>١) "عزوجل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "الأخ".

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حجر في لسان لليزان ٣٢٦/٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "كما".

 <sup>(</sup>٥) أعرجه ابن ماحه في سننه ١٢٢٥/٢ ، والطبراتي في للعجم الكبير ٢٧٥/٢ ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمداني
 ١٧٥/٥.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "العاشر"، و"للكس: الضريبة التي يالجنها الماكس وهو العشار".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١/٤٩/٤ (مكس).

<sup>(</sup>Y) في (ب) فوله:"لقول النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في الأدب للفرد ١٨٩، و الحاكم في المستدرك ١٨٩/٤، وابن حيان في صحيحه ٥٢٥/٢. وأبويعلى في مسنده ٢/٦٤.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "تكافه".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "فعليه".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "إذ".

<sup>(</sup>٢ !) في (أ) قوله: "من الله ظهيرا"، والحديث أعرجه مسلم في صحيحه ١٩٨٢/٤ عن أبي هريرة رضي الله عنـــه أن رحلا قال: يار رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسس إليهسم ويسيئون إلي وأحلــم عليهــم ويجهلــون علي، فقال: "لتن كنت كما قلت فكأتما تسفهم للل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك".

ارحم المسكين والمكروب والمضطر والغريب والمحتاج، وأعنه على ما استطعت من أمره؛ لقوله ﷺ:(١)" كل معروف صدقة "(٢)، ولقوله: " لا تزهد في المعروف ولمو<sup>(٦)</sup> أن تصب<sup>(٤)</sup> من دلوك في إناء المستقي "(٥)، وقال التَكْيِّكُلُّ: " رد عنك مذمة السائل ولو بمشل رأس الطائر من الطعام "(٦).

إياك وسوء الخلق؛ فإنه يدعو إلى معاصي الله عزوجل؛ وقد قبال الرسول (٧٠) التَّلِيَّالُة: "إن خياركم أحسنكم أخلاقًا" (٨٠).

تواضع إذا خلوت فإنه روي أن ملكا أتى إلى النبي على وقال(١) له: إن ربك يقول لك: إن شتت جعلتك نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فأشار عليه حبريل عليه السلام(١٠) أن تواضع، فما أكل رسول الله عليه(١١) متكتا حتى مات.(١١)

احذر البغي فسإن عقوبته شديدة، لقوله (١٣) على الله عن الله من لا يرحم الله من لا يرحم الناس "(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/٢٤١/ ، ومسلم في صحيحه ٢٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "فولو" وعليها كلمة "كذا".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "تصبك".

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في الدب للفرد ١١٤ من حديث حابر مرفوها "كل معروف صدقة وإن من للعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أحيث"، وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦٠/٣، والمترمذي في سننه ٣٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج العقيلي في كتابه الضعفاء ١٠٥/١ من حديث عائشة مرفوعا"ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الذباب". (٧) "الرسول" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) أعرجه البخاري في صحيحه ١٣٠٥/٣ ، ومسلم في صحيحه ١٨١٠/٤.

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله:"لما روي أن ملكا أتى النبي عليه السلام فقال".

<sup>(</sup>١٠) "عليه السلام" ليس في (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "عليه".

<sup>(</sup>١٢) أحرحه البيهقي في السنن الكيرى ١٧١/٤.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "ولقوله".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) قوله: "من لا يوحم الناس لا يرحمه الله"، والحديث أعرجه مسلم في صحيحه ٢٦٨٦/٦.

لا تظلم الناس فيزيلهم (١) الله منك، وقد قال بعض الصحابة: ما ظلمت أحدا أشد على من ظلم من لا يستعين إلا با لله عزوجل، وقد قال ﷺ: " ثلاثة (٢) لا ترد دعوتهم: الإمام العادل (٢)، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم فإنها تظهر (٤) فوق الغمام، فيقول لها الجبار (٥) تبارك (٦) وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين "(٧).

أحبب أهـل<sup>(٨)</sup> طاعـة الله يحبـك الله عزوجــل<sup>(٩)</sup> ويحببـك إلى خلقــه، قــال الله عزوجـل: (١٠) هوقـل(١١).

وقد قال بعض العلماء: ما أسر عبد سيريرة إلا ألبسيه الله رداءها إن كانت خيرا فحيرا، وإن شرا فشرا(١٣).

لتكون عليك السكينة والوقار في منطقك ومجلسك (۱٬۱۰ ومركبك؛ لقوله الله (۱٬۱۰ عليكم بالسكينة "(۱٬۱۰).

<sup>(</sup>١) في (أ) "فيدليهم".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ثلاث".

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "إمام عادل".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "تطير".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله:"لهم الحق".

<sup>(</sup>٦) في (ب) لوحة [٢٦/ب].

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في سننه ٥٧٨/٥، وابن غزيمة في صحيحه ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "على" بدل "أهل".

<sup>(</sup>٩) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله: "لقوله عزوحل".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "رقل".

<sup>(</sup>۱۲) آل عمران (۳۱).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) قوله: "مأسر عبد سريرة خير إلا ألبسه الله ردايها، وما أسر سريرة شر إلا ألبسه الله عزوجل ردايها".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "بمحلستك".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٠١/٢، ومسلم في صحيحه ٩٣١/٢ من حديث ابن عبلس مرفوها حينما دفسع يوم عرفة فسسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زحرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال: "أيها الناس عليكم بالسكينة".

عليك بالحلم و(١)الإغضاء عما كرهت (١)؛ فقد قال على: " إن الله يحب الحليم المتعفف، ويبغض البذيء المتفحش (١)".

ادفع السيئة بالتي هي أحسن؛ لقوله التَلْيَّكُلُّ: (\*)" اتن العقوق وقطيعة الرحم، فيان في ذلك شينا (\*) في الدنيا وتباعة في الآخرة (\*)، وقد قال التَلْيُكُلُّ: " إن الرحم اشتكت إلى ربها من يقطعها، فرد عليها: (\*) أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك (\*)، وقال عليه: (\*)" من سره أن ينسأ في أحله، وينزداد في رزقه فليتق الله ربه وليصل (\*) رحمه ((۱۱)).

وإذا غضبت في شيء من أمور<sup>(۱۲)</sup> الدنيا فاذكر ثواب الله عزوجل<sup>(۱۲)</sup> على كظم الغيظ؛ لقوله تعمالي: ﴿والكماظمين الغيمظ<sup>(۱۲)</sup> والعمافين عمن النماس والله يحميب

<sup>(</sup>١) في (ب) "ولا".

<sup>(</sup>٢) في (أ) قوله: "كما تكره".

<sup>(</sup>٣) من قوله: "فقــد قــال ﷺ .. "إلى هنـا ســاقط مـن (ب) ، ومحلـه قولــه: "لمـا روي أن الرســول عليــه الســلام"، والحديث اعرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأعلاق ٣٨ من حديث ابن عمر أنه بلغه أن رســول الله صلــي الله عليه وسلم قال لعروة بن مسعود: "ياعروة إن الله يحب العيي الحيي العفيف المتعفف، ويبغض النــدي الفاحش الســال الملحف".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله: "لقول الرسول أيها السلام".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "فإن ذلك يشينك".

<sup>(</sup>٢) أخرج أبوداود في سننه ٢٧٦/٤ من حديث أبي بكرة مرفوعا"ما من ذنب أحمدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم"، وأخرجه ابن حبان في صحبحه ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٧) قوله: "فرد عليها" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البحاري في صحيحه ١٨٢٨/٤، ومسلم في صحيحه ١٩٨٠/٤ قريبا من هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "ويصل".

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري في صحيحه ٧٢٨/٢ ، ومسلم في صحيحه ١٩٨٢/٤.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "أمر".

<sup>(</sup>١٣) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٤) قوله: "لقوله تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ﴾" ساقط من (ب) بانتقال النظر.

المحسنين (١)، وقسال رسبول الله ﷺ:(٢)"ما امتبلاً رجل غيظا فكظمه إلا ملأه الله عزوجل (٢) رضوانا يوم القيامة "(٤).

وإذا وعدت موعدا من طاعة الله عزوجل<sup>(٥)</sup> فلا تخلفه، وإذا قلت قبولا فيه طاعة الله عزوجل<sup>(١)</sup> فأوف<sup>(٧)</sup> به ودم عليه؛ لقوله<sup>(٨)</sup> على الله عزوجل<sup>(١)</sup> من تكفل لي بست تكفلت له بالجنة: إذا حدث لم يكذب وإذا وعد لم يخلف وإذا اوتمن لم يخن وغض بصره وحفظ فرجه وكف يده"(١٠).

اشكر الناس بما أتوا إليك من معروف وخير وكافتهم (۱۱) إن قدرت على ذلك؛ لقوله التَّلْيُكُلِّ: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى(۱۲)".

<sup>(</sup>١) آل عمران (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "وقد قال الرسول عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٩/٥ ، ١ مرفوعا "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ماؤه الله تعالى كذا أمنا وإيمانا"، وأخرجه الشهاب في مسنده ٢٦٩/١.

 <sup>(</sup>٥) "عزو حل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٦) "عزوسل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فف".

<sup>(</sup>٨) "لقوله" مكرر في (أ) ، وفيها لوحة [٢٨/أ].

<sup>(</sup>٩) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم في للسندوك ٣٩٩/٤ ، وأبويعلى في مسنده ٢٤٨/٧ ، والسمعاني في أدب الإملاء والإستملاء ٣٣، والطبراني في المعجم الكبير ٢٦٢/٨، والشهاب في مسنده ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله:"من عبير وكافهم".

<sup>(</sup>١٢) "تعالى" ليس في (أ)، والحديث أعرجه أحمد في مستنده ٢٩٥/٢ ، والـترمذي في ستنه ٣٣٩/٤، وأبوداود في ستنه ٤٠٥٥٤.

<sup>(</sup>۱۳) "عزوحل" ليس **ق (أ**).

<sup>(</sup>١٤) "رب" ليس في (أ).

فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكذلك كان ﷺ يفعل(١).

اذكر اسم الله عزوجل<sup>(۲)</sup> إذا<sup>(۲)</sup> أكلت أو شربت؛ فإنه يحول بينك<sup>(1)</sup> وبين الجن أن يأكلوا معك أو يشربوا معك<sup>(٥)</sup>، قاله ابن مسعود رضى الله عنه<sup>(١)</sup>.

وكل بيمينك، وكل ما يليك، ولا تأكل بشمالك (٩)؛ فقد قال الله: (١٠) إنها أكلة الشيطان "(١٠).

وليكن سفرك(١٢) يوم الخميس؛ لأنه استحبه رسول الله(١٣) التَّلْيِّيلُمْ،(١٤) وإذا

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "يفعل عليه السلام"، والحديث أعرجه مسلم في صحيحه ٩٧٨/٢ ، وأحمد في مسنده ١١٥/١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "إذ".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "يينه".

<sup>(°)</sup> في (ب) "قوله:"فإنه يحول بينه وبين الجن أن يأكل معه أو يشرب".

<sup>(</sup>٦) "رضي الله عنه" ليس في (ب)، أحرج مسلم في صحيحه ٩٨/٣ ١٥ قريبًا من هذا المعنى مرقوعًا.

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عليه السلام"، والحديث أخرجه أبوداود في سننه ٣٦٦/٣، والترمذي في سننه ٨/٥ ٥، وابن ماجــه في سننه ١٠٩٢/٢.

<sup>(</sup>٨) "وكل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "بيسارك".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>١١) أعرج مسلم في صحيحه ١٥٩٨/٣ من حديث حابر مرفوعا"لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان ياكل بالشمال".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قوله:"إذا سافرت"، بدل قوله:"وليكن سفرك".

<sup>(</sup>١٣) "رسول الله" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٤) أخرجه البعاري في صحيحه ١٠٧٨/٣.

سافرت فقل: اللهم إني (١) أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، وأعوذ بك من الجور بعد الكور؛ فذلك من فعل رسول الله على إذا سافر (٢).

وإذا ودعت مسافرا فقل: زودك<sup>(۲)</sup> الله التقوى ويسر لك الحير حيث مسا<sup>(۱)</sup> كنت، استودع الله عزوجل دينك<sup>(۱)</sup> وأمانتك وخواتم عملك؛ وكذلك كان يفعل ﷺ <sup>(۱)</sup>

وإذا (٢) أصابك كرب فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكذلك كان يفعل الله إذا أصابك كرب فقل: الله الله إذا أصابك كرب فقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا" (١)، وفي حديث آخر: "فليكن مفزعك إلى الله عزوجل (١٠) فعل ذلك فرج الله عزوجل (١٠) كربه.

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "وقل: اللهم إنني" بدل قوله: "وإذا سافرت فقل اللهم إنني".

 <sup>(</sup>٢) من قوله: "وللمال .." إلى هنا ليس في (ب) ومحله قوله: "والجور بعد القصد، وكذلك كسان يفعل عليه السلام إذا سافر"، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٩٧٨/٢ قريا من هذا للعني.

<sup>(</sup>٣) في (أ) قوله: "فقلت: ودعك" بدل قوله: "فقل: زودك".

<sup>(</sup>٤) "ما" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله:"واستودع ا لله دينك".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام"، والحديث أحرجه ابن عزيمة في صحيحه ١٣٧/٤ بلفسظ:"استودع الله ديدك وأسانتك وحواتيم عملك"، وأحرجه البيهقي في السننه الكبرى ١٣٣/٦، وأبو يعلي في مسنده ٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>٨) أعرَجه الحاكم في المستدرك ١/٩٨٩، والترمذي في سننه ٥٣٩/٠.

<sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: "وإذا أصابك كرب فقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكذلك فقل: لا إلىه إلا الله ربي ولا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا"، والحديث أخرجه أبوداود في سننه ٨٧/٢ ، وأبن ماجـــه في سننه ١٣٧٧/٢، وإبن حبان في صحيحه ١٤٦/٣.

<sup>(</sup>١٠) "عزوجل" ليس في (أ) ، وفي (ب) لوحة [٢٧/أ]، والحديث لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١١) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>١٢) "عزوحل" ليس في (أ).

واحترس<sup>(۱)</sup> ممن يتقرب إليك بالنميمة وتبليغ الكلام عن النباس للنباس<sup>(۲)</sup>؛ لقوله التي التي المعون من يلعن أمه، ملعون من يلعن أمه، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون كل صغار "(٤)، والصغار: النمام.

اصبر على ما أصابك من مصائب الدنيا وفجائعها؛ لقوله ﷺ:"إن الصبر من الإيمان عنزلة الرأس من الجمعد"(٥).

وقد<sup>(۱)</sup> قال الله(<sup>۷)</sup> عزوجل: ﴿ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾<sup>(۸)</sup>.

ولا(٩) تمار أحدا وإن كنت محقا؛ لقوله تعالى: (١٠) ﴿ ولا حدال في الحج ﴾ (١١)، والحدال: المراء.

إذا هممت بأمر من<sup>(۱۲)</sup> أمور الدنيا فتفكر في عاقبته<sup>(۱۲)</sup>، فسإن كنت ترجوا ثـواب الله عزوجل<sup>(۱۲)</sup> فامضه.

 <sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "وا لله الله احترس".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "وتبيلغ أخبار الناس".

<sup>(</sup>٣) قوله: "ملعون من يلعن أباه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) أعرجه أحمد في مسئده ٢١٧/١ من حديث ابن عبلس مرفوعا ملعون من سب أبناه ملعون من سب أمنه .. ملعون من غير تخوم الأرض".

<sup>(</sup>٥) أورده ابن أبي الدنيا في الورع ١١٥ من حديث الصالحين.

<sup>(</sup>٦) في "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) لفظ الحلالة ليس في (أ).

<sup>(</sup>۸) الزمر (۱۰).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "عزومعل".

<sup>(</sup>۱۱) البقرة (۱۹۷). (۱۱) البقرة (۱۹۷).

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) زيادة حرفين مبهمين.

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "عقبته".

<sup>(</sup>١٤) "عزوحل" ليس في (أ).

إياك والتجرد خاليا، وينبغي أن تستحي من الله عزوجل وملائكته (١) وقد قال التَّلِيُكُلِمْ: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت (٢)".

إياك أن تدخل الحمام أو الماء (٢) إلا بمنزر، وقال: لا يحل لمسلم أن يدخل الحمام إلا بمنزر، (١) واغضض بصرك عن غيرك.

افش السلام واحذر ألا يسبقك إليه أحد<sup>(٥)</sup> فتفضل الناس بذلك؛ فقد<sup>(١)</sup> قال التَّالِيَّةُ إلى: " السلام اسم<sup>(٧)</sup> من أسماء الله عزوجل<sup>(٨)</sup> فأفشوه بينكم، فإن المسلم إذا سلم كتب له عشر حسنات "(٩).

ادب أهلك وخولك على أدبك (١٠) وخلقك حتى يكونوا لك (١١) أعوانا على طاعة الله عزو حل (١٢).

وإذا استشرت فإن شئت (۱۳) سكت وإن شئت تكلمت واحتهدت رأيك؛ وقاله النبي علي: (۱۶) لا تفش لأحد سرا فإنه (۱۵) أمانة استودعتها "(۱۱).

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله:" فالاستحياء من الله والملاتكة أحق من سواه".

<sup>(</sup>٢) قوله: "لم تستحي فاصنع ما شفت" ساقط من (ب)، والحديث أخرجه البحاري في صحيحه ١٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) في (أ) قوله: "ولا الماء".

<sup>(</sup>٤) من قوله: "وقال: لا يحل . "إلى هنا ساقط من (أ) بانتقال النظر.

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "أحد إليه".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "وقد".

<sup>(</sup>Y) "اسم" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٩) أعرج مسلم في صحيحه ٧٤/١ من حديث أبي هريرة مرفوا"لا تدعلون الجنه حتى تؤمنوا ... أفتسوا السلام بينكم".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>١١) "لك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) "عزو حل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله: "إذا استشرت إن شفت".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) في (ب)"فإنها".

<sup>(</sup>١٦) أحرج البيهقي في السنن الكبرى ١٦٧/٨ من وصية العباس لابنه.

وقد قال التَلَيِّكُلِّ:" حق المسلم على المسلم (١) إذا دعاه أن يجيبه وإذا مرض أن يعوده (٢)، وإذا مات أن يشهد حنازته، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس (٣) أن ينصحه (٥).

إذا<sup>(۱)</sup> علمت علما فلير عليك أثره وسمته وسكينته ووقاره وحلمه؛ لقولـه صلى الله عليه (<sup>۷)</sup> وسلم: (<sup>۸)</sup> العلماء ورثة الأنبياء (۱).

الزم الحياء فإنه خلق الإسلام، فقد قال على: (١٢) "كل دين لمه خلق وخلق الإسلام الحياء" (١٢).

إن(١٤) حضرت أمرا ليس بطاعة الله تعالى(١٥) ولا تقدر أن تنهى عنـ ه فتنـح عنهـم؛

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "حق على المسلم للمسلم".

<sup>(</sup>٢) "يعوده" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عطش".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "استنصح".

<sup>(</sup>٥) أعرجه بهذا للعني البعاري في صحيحه ١٨/١٤، ومسلم في صحيحه ١٧٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "وإذا".

<sup>(</sup>٧) في (أ) لرحة [٢٨/ب].

<sup>(</sup>٨) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٩) أعرجه أبوداود في سننه ٣١٧/٣، والترمذي في سننه ٥٨/٥، وابن ماجه في سننه ٨١/١.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) قوله: "فإنه ترد" بدل قوله: "فإنما هو كرد".

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "وقاله ابن عبلس ﷺ ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "صلى الله عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مالك في للوطأ ٩٠٥/٢، وأبو يعلى في مسئله ٢٦٩/٦، والطيراني في للعجم الصغير ٣١/١، وابن ماجه في سننه ١٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>۱٤) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عزوحعل".

لقوله التَّلْمِيُّلِمُّ:"لا تمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده وعلمه"(١).

الزم السواك؛ لقوله على: (٢) السواك والنكاح من سنن المرسلين "(٢).

افش الصدقة؛ فإنها تدفع ميتة السوء، وليكن ذلك طيبا<sup>(٤)</sup>، فإن الله لا يقبل إلا طيبا، وقد قال التَّفْيُكُلُمْ: "أما أحدكم لا يتصدق بالثمرة (٥) إذا كانت من طيب، ولا يقبل إلا طيبا، فيجعلها الله في يده فيربها(١) له حتى يكون أعظم في يده من الجبل (٧)".

ولاً (^) تضطجع على بطنك؛ لقول النبي (٩) التَكْلِينَانِ: " إنها ضجعة يبغضها الله"(١٠).

إذا حضرت السلطان فاحضر بخير واشفع، وإياك والكلام (١١) عنده بما لا يرضي الله عزوجــل (١١)؛ لقولــه ﷺ: (١٦)" إن الرحــل ليتكلــم بالكلمــة مــن رضــوان الله عزوجل (١٤) لا(١٠) يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه (١٦) إلى يوم القيامة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسئده ٨٤/٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١، وابن ماحه في سننه ١٣٢٨/٢، والطسيراني في المعجم الصغير ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) في رب) "غليه السلام".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه ٣٩١/٣ من حديث أبي أيوب مرفوعًا "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح"، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٢١، والطبراني في للعجم المبير ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "طيبها".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"إن أحدكم ليتصدق بالثمرة".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "فيربيها".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "حتى يكون في يده مثل الجبل"، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ١١٢/٨، وأخرجه بهلذا للعنى البخاري في صحيحه ١١/٢ ٥١، ومسلم في صحيحه ٧٠٢/٢.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "المرسول".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد في مسنده ٥/٢٦، والترمذي في سننه ٩٧/٥ بلفظ:"إن هذه ضجعة لا يحبها الله".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "والكلم".

<sup>(</sup>١٢) "عزوجل" ليس في (أ). `

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "ما".

<sup>(</sup>١٦) في (أ) "رضوان".

وإن الرحل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها(١) سخطه إلى يوم القيامة"(٢).

احف من صدقتك المتطوع بها<sup>(٣)</sup> ما أردت به وحمه الله عزوجل<sup>(٤)</sup> ما استطعت؛ لقوله التَّلَيِّةُ إِنِّ: "صدقة السر تطفئ غضب الرب"(٥).

اتق التزكية منك لنفسك، ولا ترضى بها من أحد يقولها في وجهسك؛ لقوله التَّلَيُّكُلُّمُ للذي مدح آخر: "ويحك قطعت عنقه، ولو سمعها(١) ما أفلح أبدا(٧)"(^١)؛ ولأنه ﷺ (١) أمر أن يحثى التراب(١٠) في وحوه المداحين. (١١)

اكره (۱۲) لكل مسلم ما تكره لنفسك (۱۳)؛ لأن النبي على الله الله على الله عبدا لله على السمع والطاعة والنصحة (۱۵) لكل مسلم. (۱3)

<sup>(</sup>١) في (أ) "لما به".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ ٩٨٥/٢، والترمذي في سننه ٩/٤،٥٥، والحديث مخسرج في صحيح البنعاري ٧٣٧٧/٥ بلفظ آعر.

<sup>(</sup>٣) فوله: "من صدقتك المتطوع بها" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه ٥٢/٣، وابن حبان في صحيحه ١٠٣/٨، والطيراتي في المعجم الصغير ٢٠٠٥/٠، والشهاب في مسئده ٩٢/١٠٠.

<sup>(</sup>٦) في (أ) قوله: "لو سمع".

<sup>(</sup>٧) قوله: "ما أفلح أبدا" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في مسنده ٥١/٥ ، والحديث مخرج في صحيح البخاري ٢٦٤٦/، وصحيح مسلم ٢٢٩٦/٤ يلفظ آخر.

 <sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: " لأنه الطَّيْكُانِ".

<sup>(</sup>١٠) "التراب" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١١) في (ب) لوحة [٢٧/ب]، والحديث أعرجه مسلم في صحيحه ٢٢٩٧/٤.

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "واكره".

<sup>(</sup>١٣) "لنفسك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) قوله:"على الإسلام والنصحة".

<sup>(</sup>١٦) أحرمه البحاري في صحيحه ٢٦٣٤/٦، ومسلم في صحيحه ١/٥٧.

إياك والحسد والشر فإنهما خصلتان (١) تؤذيان صاحبهما في الدنيا والآخرة، وقال رسول الله (٢) ﷺ: " لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على إنفاقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يعمل بها ويعلمها (٢٠).

اقتد في أمورك برأي ذوي الأسنان من أهل التقى، فقد (<sup>۱)</sup> قبال ﷺ: (<sup>۱)</sup> عيباركم شبانكم المتشبهون (۲) بشبانكم (۱).

لا تجالس متهما، فإن الوحدة خير من الجليس السوء.

عليك بمعالي الأخلاق وكرائمها<sup>(١)</sup>، واتق<sup>(١)</sup> رذائلهـا<sup>(١)</sup> وما يعيبـك منهـا؛ لقولـه ﷺ:(١٠)" إن الله يحب معالي<sup>(١٢)</sup> الأخلاق ويكره سفسافها"(١٤).

<sup>(</sup>١) في (ب) "كوذيان".

<sup>(</sup>٢) "رسول الله" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) أعرجه البخاري في صحيحه ٢٩/١، ومسلم في صحيحه ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ) "رقد".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "للتبهون".

<sup>(</sup>۲) في (أ) "للشبهون".

<sup>(^)</sup> أورده ابن حجر في لسان الميزان ١٨١/٦ من حديث أبي أمامة مرفوعا" مياركم شبابكم وشراركم شيوسكم" قالوا: ما تفسير هذا؟ قال: " إذا رأيتم الشباب يأخذ برأي الشبخ العابد للسلم في تقصيره وسيره فذلك سيساركم، وإذا رأيتم الشيخ سحب ثيابه فذلك شراركم"، قال أبو حاتم: هذا باطل.

<sup>(</sup>٩) ني (أ) "وكرامتها".

<sup>(</sup>۱۰) "واتق" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "ردائها".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "لمعالي".

<sup>(</sup>١٤) أعرجه الحاكم في للستدرك ١١١/١ من حديث سهل بن سعد الساعدي مرفوعا"إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأعدادى ويحره سفسافها"، وأعرجه الطيراني في للعجم الكبير ١٨١/٦، والبيهقي في السنن الكرى ١٩١/١٠.

و"السفساف: الأمر الحقير والردئ من كل شئ وهو ضد للعالي وللكارم، وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل والتراب إذا أثير".

ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ٢٧٣/٢ (سفسف).

إذا رأيت من فضل الله عزوجل<sup>(۱)</sup> عليك في دينك ودنياك في حمد الله عزوجل الله عزوجل الله على عبد على خلام الله على عبد على خلام الله على عبد نعمة (۱) فقال: الحمد لله إلا كان ذلك أعظم من تلك النعمة وإن عظمت "(۱).

احذر الغضب فإن اعتراك قائما فاقعد، أو قاعدا فاضطجع؛ لأنه كذلك كان يفعل رسول الله علي (٧)

لا تطيرن من شيء تراه أو تسمع به، فإن اعتراك شيء من ذلك (^) فقـل: اللهـم لا طير إلا طيرك و (^)لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم، وكذلك كان (١١) يفعل التَّلَيْكُلاّ. (١١)

لا تغير أظفارك بالحناء؛ لأنه ليس من سيماء (١٣) أهمل الفضل، ولا تتطيب (١٤) بما يظهر لونه (١٤)؛ لقوله التَّلِيَّةُ: "طيب الرحال ما بطن لونه وظهرت رائحته، وطيب

<sup>(</sup>١) "عزوسل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) "عزو حل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) قوله: "على ذلك" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>د) في (ب) "بنعمة".

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطيراني في المعجم الكبير ١٩٣/٨، وابن ماحه في سننه ٢/١٢٥٠ يلفظ آخر.

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "كان عليه السلام يفعل"، والحديث أعرجه أبوداود في سنته ٢٤٩/٤، وابن حيان في صحيحه ١١/١٢. ٥٠

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "من ذلك شئ".

<sup>(</sup>٩) قوله: "اللهم لا طير إلا طيرك و" ساقط من (ب)، ومحله: "ا الله".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "يدنع".

<sup>(</sup>۱۱) "كان" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٢) أعرجه أبوداود في سننه ١٨/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٣٩/٨.

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "سما".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "تطيب".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) زيادة "وريحه".

النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته"(١).

الزم الزي الحسن (٢) والسمت الحسن والهدي (٢) الحسن والإقتصاد؛ فإن ابن عباس عباس الزم الزي الحسن جزء من خسة (٥) وعشرين جزء من النبوة. (١)

ولا تدع العمامة والرداء<sup>(٧)</sup> في الأعياد والجمع<sup>(٨)</sup>؛ فإن الله عزوجل<sup>(٩)</sup> أعــز الإســلام بالعماثم والألوية.

إذا أخذت مضجعك للنوم فقل: (١٠) اللهم أنت القائم الدائم الذي لا يزول (١١)، أنت خلقت كل شيء لا شريك لك (١٢) علمت بغير تعليم، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكان علي بن أبي طالب في يقولهن، فقال النبي التَّلَيْعُلَمْ: "الا(١٢) قلتم كما قال على "(١٤).

إذا انصرفت من الصلاة فقل: اللهم إني أسألك الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم من خير ما سألك به محمد على وعبادك الصالحون(١٥٠)، وأعوذ بك من شر ما

<sup>(</sup>۱) من قوله: "لقوله عليه السلام: "طيب الرحال .."إلى هنا ساقط من (ب)، والحديث أخرجه السترمذي في سننه ١٠٧/٥ ، والنسائي في سننه ١٠٧/٥، والبيهقي في السنن الكيرى ٢٨/٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ) قوله:"الذي أحسن".

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [٢٩/أ].

<sup>(</sup>٤) "الله في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "خمس".

<sup>(</sup>٦) أسرجه مالك في الموطأ ٢/٤٥٢ ، وأخرجه مرفوعا أبوداود في سننه ٢٤٧/٤ ، والبيهقي في سننه ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٧) في (ب) "الردى".

<sup>(</sup>A) في (ب) "الجمعة".

<sup>(</sup>٩) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله: "قل عند منامك" بدل قوله: "إذا أعدلت مضجعك للنوم فقل".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله: "الدائم لا تزول".

<sup>(</sup>۲۱) ይ (ት "៤".

<sup>(</sup>۱۳) في رأي "ملا".

<sup>(</sup>١٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله: "سألك عبادك الصالحون".

استعاذك منه محمد على وعبادك الصالحون (١)، ربنا(٢) آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقد (٢) قال ابن مسعود الله: (١) مادعا نبي (٥) مرسل ولا عبد صالح بدعاء إلا (١) وهذا فيه (٧)

من صافحك فلا تنزع يدك من يده حتى يبتدئ نزعها، وكذلك كان يفعل رسول الله (٩) ﷺ (٩)

ومن حدثك فلا تصرف وجهك عنه حتى يكون هو الذي يفعل ذلك.

ومن (۱۰) حلس إليك أو حالسته فلا تقعد بين يديه ولا تجاور ركبتـاك (۱۱) ركبتيـه؛ فإنه بلغنى أن النبي على كان يفعل ذلك (۱۱).

وإذا(١٣) حفت من أمير ظلما أو تغطرسا فقل: الله أكبر الله(١٤) أعز من خلقه

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "منه عبادك الصالحون".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "اللهم".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "وقد".

<sup>(</sup>٤) "الله في (ب).

<sup>(</sup>٥) "نِي" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب) "إلى".

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٣٦٤/٢، وابن حبان في صحيحه ١٥٠/٣، وأبو يعلى في مسئده ٤٤٦/٧ بهـذا للعتي.

<sup>(</sup>٨) "رسول الله" ليس في (ب).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي في سننه ٤/٤ ٢٥، وابن ماحه في سننه ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "من".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) قوله:"تجاوز كبتاك".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله:"أن النبي عليه السلام كان يفعــل ذلــك"، والحديث أخرجـه الــترمدي في سننه ٤/٤ ٦٥، وابــن ماحه في سننه ١٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>٤ ١) لفظ الجلالة ليس في (ب).

جميعا الله أكبر (١) أعز من كل ما (٢) أخاف وأحاذر (٢)، أعوذ با لله الممسك السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر فلان، كن لي حارا من فلان وحنوده من الجن والإنس أن يفرط على أحد منهم أو أن يطغى، حل حلالك وعز حارك ولا إله غيرك، تقول ذلك ثلاث مرات، فقد (١) بلغني عن ابن عباس فلله (٥) أنه كان يامر بذلك. (١)

وإذا<sup>(٧)</sup> نزلت <sup>(٨)</sup> منزلا<sup>(٩)</sup> فقل: (١٠) أعوذ بكلمات الله التامات (١١) من شر ما حلسق وذرا وبرا، وقال الرسول ﷺ: "من قال ذلك فقد وقي شر ذلك المنزل"(١٢).

وإذا (۱۲) فزعت في منامك فقل: أعوذ بكلمات الله (۱٤) التامات (۱۱۰) من عقاب وغضيه (۱۲) وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب (۱۷) أن يحضرون (۱۸)،

<sup>(</sup>١) "أكبر" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "مما" بدل قوله: "من كل ما".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "وأحذر".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فإنه".

<sup>(</sup>٥) "الله الله الله الله (١٠).

<sup>(</sup>٦) أحرج الترمذي في سننه ٥٣٨/٥ مرفوعا بلفظ آحر.

<sup>(</sup>٧) **ن** (ب) "إذا".

<sup>(</sup>٨) في (ب) لوحة [٨٢/أ].

<sup>(</sup>٩) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "فقال".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "التامة".

<sup>(</sup>١٢) أخوجه مسلم في صحيحه ٢٠٨٠/٤ من حديث عولة بنت حكيم مرفوعا "من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك".

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "با لله" بدل قوله: "بكلمات الله".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "التامة".

<sup>(</sup>١٦) (ب) قوله: "غضبه رعقابه".

<sup>(</sup>١٧) قوله: " أعوذ بك رب" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۸) في (ب) "يحضروني".

## فإنه ﷺ امر بذلك.(١)

وفي حديث آخر: "إذا أصبحت فقل: اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير عشر مرات إذا أصبح وعشرا<sup>(٥)</sup> إذا أمسى يوكل الله به ملكان<sup>(١)</sup> يحرسانه (٧) حتى يمسى وحتى يصبح (٨).

وإذا استقبلت الهلال فقل: الله أكبر الله أكبر الحمد لله (٩)، اللهم إني أسالك من خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القبر وشر يوم الحشر.

إذا رأيت منكرا في أهلك (١٠٠ وخاصتك فقم بالذي يحق عليك؛ لقوله علي (١١٠ انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما (١٢٠)، إن كان مظلوما فخذ له بحقه، وإن كان ظالمًا فحذ له من نفسه".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ١٨١/٢ ، وأبودلود في سننه ١٢/٤ ، والبيهقي في السنن الكيرى ٢/٠٩.

<sup>(</sup>٢) قوله: " وأنت على كل شيء قدير " ساقط من (ب) وعمله قوله: "لا شريك لك".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) أحرحه ابن ماحه في سننه ١٢٧٢/٢ ، وأبوداود في سننه ٣١٩/٤ قريبا من هذه اللفظ.

<sup>(</sup>٥) "عشرا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) في (ب) "ملكا".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "يحرسونه".

<sup>(</sup>٨) أحرجه ابن ماحه في سنته ١٢٧٢/٢ ، وأبوداود في سنته ١٩/٤.

<sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: " الحمد الله الله أكبر الله أكبر".

<sup>(</sup>١٠) قوله"في أهلك" ساقط من (أ).

<sup>(11) (</sup>少) "越游".

<sup>(</sup>١٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٨٦٣/٢، ومسلم في صحيحه ١٩٩٨/٤.

إذا هممت بطاعة الله تعالى (١) فعاجلها (٢)، فإنك لا تأمن من (٢) الأحزان، وإذا هممت بمعصية (٤) فتأخر عنها (٥) لعل الله عزوجل (١) يحدث لك تركها (٧).

لا تستحي (^) إذا دعيت لغير (٩) حق أن تقول: لا ؛ لقولـــه ﷺ: (١٠) إن الله لا يستحى من الحق (١٠)، وقاله الله عزوجل (١٢) في سورة الأحزاب (١٣).

لا تخلون بامرأة لست منها يمحرم.

ولا تقبلن يدُك ولا<sup>(١٤)</sup> شيمًا من سائر<sup>(١٥)</sup> حسدك.

ولا تعانق رحلا ولا تقبله، ولا بأس بمعانقة ذوي الأرحام من الرحال؛ فيان رسول الله عليه الله عليه الله عليه من الحبشة (١٧).

<sup>(</sup>١) في (ب) "عزو حل".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فعاحله".

<sup>(</sup>٣) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "بشر".

<sup>(°)</sup> في (ب) "عنه".

<sup>(</sup>٦) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "تركه".

<sup>(</sup>٨) ني (أ) لوحة [٢٩|ب].

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله:"إلى غير".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "الطَّيْكُلُرْ".

<sup>(</sup>١١) أحرحه البخاري في صحيحه ١٠٨/١.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "الله عزرحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٣) قوله تعالى:﴿وَرَا لَلْهُ لَا يَسْتَحَى مِنْ الْحَقَّ ﴾ ٱلأَحْرَابِ (٥٣).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "أو".

<sup>(</sup>١٥) "سائر" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "الطَّيَّاةِ".

<sup>(</sup>١٧) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٣٣/٣ ، والبيهقي في السنن الكيرى ١٠١/٠، وأبــو يعلى في مسنده ٣٩٨/٣، وابن أبي عاصم في الآحاد وللثاني ٢٧٧/١.

ولا ترفع صوتك في المسجد، ولا تشهر فيه سلاحا؛ فإن الرسول ﷺ (۱) نهمي عن ذلك. (۲)

تخلل من الطعام؛ فإن الرسول<sup>(٣)</sup> التَّلَيَّالَةُ قال: "ليس على الملك شيء أشد من أن<sup>(٤)</sup> يرى في الرحل طعاما<sup>(٥)</sup> وهو يصلى "<sup>(١)</sup>.

لا ينبغي أن يقول لأحد: (٧) صلى الله عليك؛ فإن ابن عباس قال: (٨) لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على النبي على (٩)

ولا<sup>(١٠)</sup> تقولن لأحد حعلي الله فداك؛ فإن النبي<sup>(١١)</sup> التَّلَيْثِلَاً قال للزبيربن العوام وقد قالها:"ما تركت أعرابيتك، يجعلين<sup>(١٢)</sup> الله فداك"(<sup>١٢)</sup>.

ولا تعاقب أحدا<sup>(١٠)</sup> بأكثر من أربعين سوطا؛ لأن الرسول ﷺ (١٠) قال: "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (١٠)".

<sup>(1) (4) &</sup>quot;建数".

<sup>(</sup>٢) أخرج حديث إشهار السلاح الدارمي في سننه ٧٠،١١ من حديث حماير مرفوعا "أمسك تصولها"، وفي رواية البيهقي في السنن الكبرى ٢٦٣/١ "خذ بتصالها"، وأخرجه -أيضا- النسائي في سننه ٤٩/٢ "خذ بتصالها"، وأخرجه -أيضا- النسائي في سننه ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) "رسول الله".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "شيء أشد على الملك أن".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "طعامه" بدل قوله: "الرحل طعاما".

<sup>(</sup>٦) أورده ابن مقلح في الفروغ ٩/٩ ٢٢، وابن ضويان في منار السبيل ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله: "لا يبتغ لأحد أن يقول".

<sup>(</sup>٨) "قال" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "رسول الله عليه السلام"، والأثر أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٥٤/٢.

<sup>· (1) &</sup>amp; (1) "Y".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "الرسول".

<sup>(</sup>۱۲) "يجعلمني" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) أورده ابن حمر في فتح الباري ١٩/١٠.

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "أحد".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>١٦) في (أ) "المعتقدين"، والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٧/٨.

وإذا<sup>(۱)</sup> أحببت أحدا فأخبره<sup>(۲)</sup>؛ فإن الرسول التَّلِيَّالَة قال لرحل وأخبره<sup>(۲)</sup> أنه يحب فلانا: "أخبره"، وقد قال تَلِيُّ: " إذا أحب الرحل أخاه فليخبره بحبه إياه، فإذا أخبره فليقل [أحبك الله] الذي احببتني له"(<sup>1)</sup>.

الزم الصمت (٥) إلا من خير؛ فإن الرسول علي الهذات قال: "لايستكمل أحد (١) الإيمان حتى يخزن من لسانه (٨).

إذا أشرفت على قرية تريدها فقل: اللهم ارزقنا خيرها واصرف<sup>(٩)</sup> عنا شرها ووباءها؛ فقد بلغني أن<sup>(١٠)</sup> الرسول الكيالة كان يقول ذلك.<sup>(١١)</sup>

لا تشمتن (١٢) أحدا إذا عطس حتى يحمد الله عزوجل (١٣)، فإذا حمده فشمته.

وقر الكبير وارحم الصغير؛ فإن الرسول (١٤) عليده الله قال: " ليس منا من لم يرحم

<sup>(</sup>١) في (ب) "إذا".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فأسحير".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "وأعمرته".

<sup>(</sup>٤) من قوله:" وقد قال ﷺ: إذا أحب الرحل .."إلى هنا ساقط من (ب)، والحديث أعرجه أحمد في مسنده ١٨٩/٤ ، وأبوداود في سننه ٣٣٠/٤، وابن حبان في صحيحه ٢/٣٠٠، والحاكم في المستدرك ١٨٩/٤.

<sup>(°)</sup> في (أ)\* قوله: "ألزم نفسك السمت".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "لأحد".

<sup>(</sup>٨) أعرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٧/٧ مرفوعا على أنس بن مالك قال: "لا يتقي الله عبد حتى يحزن من لسانه".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "واعرف".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "عن".

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن حزيمة في صحيحه ١٠٠/٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٥٦/٥.

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "لا تشمت".

<sup>(</sup>۱۲) "عزوجل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>١٤) في (ب) لوحة [٢٨/ب].

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "عليه السلام".

صغيرنا ويوقر كبيرنا(١) ويعرف حق عالمنا"(٢).

وخفف (۱۱) عيادة المريض، وأقل اللبث عنده (۱۲).

وإذا مررت على المقابر فقل:" السلام على أهل المقابر من المؤمنين والمسلمين (١١٠)؛ وإنا بكم لاحقون، أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، و[نسأل] (١٤) الله العافية لنا ولكم من النار "(١٥).

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "يرحم الصغير ويوقر الكبير".

<sup>(</sup>٢) أحرجه الحاكم في للستدرك ٢١١/١، وأحمد في مسنده ٣٢٣/٥، وأبوداود في سننه ٢٨٦/٤ بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٥) "بذلك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) "لا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>V) في (ب) قوله: "النبي عليه السلام قال".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "وصع".

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٥٤/٤، والبيهقي في السنن الكيرى ٣٤٠/٩ ، وابن الجعد في مسئده ٤٢٦، وينظر: تلخيص الحبير لابن حجر ٢١/١.

<sup>(</sup>١٠) "على" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "عفف".

<sup>(</sup>١٢) "عنده" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (ب) قوله: "المسلمين والمؤمنين".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "ونسل"، وفي (ب) "نسل".

<sup>(</sup>١٥) أخرجه مسلم في صحيحه

ولا تنفخ في الطعام ولا الشراب<sup>(۱)</sup>؛ فإنه بلغني أنه ﷺ نهى عن ذلك. <sup>(۱)</sup> ولا<sup>(٤)</sup> تمنن بمعروف تفعله؛ فإن الله<sup>(٥)</sup> يبطل أحرك؛ قبال الله عزوجل: ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ <sup>(١)</sup>.

من أولاك معروفا فلم تقدر على مكافأته فاثن عليه واذكره؛ فقد بلغني ذلك عن رسول الله على (٧)

أطب الطعام وادع إليه (^)؛ فقد بلغني أن رسول الله على قال: (1)" إن (1) في الجنة غرفًا (١١) يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها" قيل: لمن هي يارسول الله، قال: "لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وأطاب الكلام وصلى بالليل (١٢) والناس نيام "(١٢).

فطر الصوام وأحضرهم طعامك، وجهز الغزاة، وأعن على الخير؛ فقد بلغني عن رسول الله على الخير؛ فقد بلغني عن رسول الله على الله على الله الله على الله الله على ال

<sup>(</sup>١) في (أ) "والشراب".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٩٢، وأبوداود في سننه ٣٣٨/٣، والدارمي في سننه ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "ذلك".

<sup>(</sup>٦) البقرة (١٦٤).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "النبي عليه السلام"، والحديث أخرجه أبوداود في سننه ٢٥٥/٤، والترمذي في سننه ٢٨٠/٤، وأحمد في مسنده ١٠/١، و، وابن حيان في صحيحه ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>A) قوله: "وادع إليه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "عن النبي عليه السلام أنه قال".

<sup>(</sup>١٠) "إن" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) "غرفأ" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) "بالليل" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أحمد في مسنده ١/٥٥١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/٣-٦، والترمذي في سننه ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>١٥) في (أ) "أفطر".

أهله بخير (١) كان له مثل أحره من غير أن ينقصه الله شيمًا "(٢)، وبلغسني عنه ﷺ أنه قال: "الخلق عيال الله فأحب خلقه إليه أحسنهم صنعا إلى عياله "(٤).

إذا<sup>(°)</sup> عملت عملا فأحسنه (<sup>۱)</sup> فإن الله عزوجل (<sup>۷)</sup> يقول: ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً (<sup>۸)</sup>.

لا تعجل على أحد بلوم ولا (٩) تهمة حتى تعلم أمره.

<sup>(</sup>١) "بخير" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ١١٤/٤، والطبراني في للعجم الكبير ٥/٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ﷺ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في للعجم الكبير ١٠/٦٨، وأبو يعلي في مسنده ١٩٤/٦، والشهاب في مسنده ٧٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) "إذا" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) "فحسه".

<sup>(</sup>٧) "عزوحل" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) لللك (٢).

<sup>(</sup>٩) في (أ) لوحة [٣٠]].

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عن النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "ذاك".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "والنظر".

<sup>(</sup>١٤) "عوى" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أحمد في مسنده ٣٨٧/١، والترمذي في سننه ٢٣٣/٤، والحاكم في المستدرك ٩/٤ ٣٥، والطعراني في المعجم الصغير ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "النبي عليه السلام".

ولا<sup>(۱)</sup> تمضغ العلك وتحل إزارك ولا تحذف <sup>(۱)</sup>؛ فإنه بلغني أن رسول الله تظارً<sup>(۱)</sup> قال: "ست من أحسلاق قوم لوط: (<sup>1)</sup> مضغ العلك والبغي وحل الإزار والبندق <sup>(۱)</sup> والجذف <sup>(۱)</sup> (۱).

<sup>(</sup>١٧) أورده ابن حجر في لسان الميزان ١٦٦/٢ بلفظ: "الشطرنج ملعونة ملعون من لعسب بها"، قبال ابن القطبان: لا يعرف، وأورده الزيلعي في نصب الراية ٤/٥٧٤ من حديث أبي هريرة مرفوعا"ًا لم أنه عنها! لعمن الله من يلعب بعا".

<sup>(1)</sup> らの "ピ".

<sup>(</sup>٢) ني (ب) "تحدث".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "النبي عليه السلام".

<sup>(</sup>٤) "لوط" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) البندق: الذي يرمى به. ينظر: عتار الصحاح ٢٧/١ (بندق).

<sup>(</sup>٦) الجلاهن: مرادف البندق. ينظر: عتار الصحاح ٤٥/١ (حلاهن).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "والحرث"، والحذف: حذف الشي واسقاطه، وحلفه بالحصا: رماه بها.

ينظر: عتار الصحاح ١/٤٥ (حذف)

<sup>(</sup>٨) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣٤٢/١٣.

# [الباب التاسع والعشرون] باب

فيه آداب وفوائد حسان للقضاة والولاة<sup>(١)</sup>

## [فصل ١- في آداب الولاة والقضاة]

إذا كنت قاضيا أو واليا أو أميرا فلا يكن من شأنك حب المدح والتزكية، وأن يعرف الناس ذلك منك، فيكون (٢) ذلك بلية من البلاء (٢) يقتحمون عليك منها (غيبة يغتابونك بها ويتضاحكون منها، وأعلم أن قائل المدح كمادح نفسه، والمرء حدير (٥) أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده، فإن الرد له ممدوح والقائل له مغيب.

لتكن (١) حاحتك في الولاية ثلاث خصال:-

رضاء ربك، ورضاء سلطانك إن كان فوقك سلطان، ورضا صالح من تلي عليه. ولا عليك أن تلهو عن المال والذكر فسيأتيك منه ما يكفى ويطيب<sup>(٧)</sup>.

اعرف أهل الدين والمروءة في كل كورة وقبيلة وقرية واحعلهم إخوانك وأحدانك وأعوانك وأعوانك وأعوانك وأعوانك وأعوانك وأعوانك وكفاتك (^^) ولا يقذفن في روعك أنك (٩) إن استشرت

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "وهذا باب آداب وفيه فوائد حسان القضاة والولاة وأصحابهم، كتب به بعض الأدباء إلى من...به من السراة".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فتكون".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الذل".

<sup>(</sup>٤) فِي (أ) "بها".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "حديرا".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ليكن".

<sup>(</sup>Y) في (أ) "ريصيب".

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله: "فليكونوا إحوانك وأعوانك وأعدانك وكفاتك وتقاتك".

<sup>(</sup>٩) "إنك" ساقط من (أ).

الرحال ظهرت<sup>(1)</sup> للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك <sup>(۲)</sup> فإنك<sup>(۲)</sup> لست<sup>(1)</sup> تريد الرأي للعجز وإنما تريده للمنفعة<sup>(۰)</sup>، ولو أنك مع ذلك أردت الذكر لكان<sup>(۱)</sup> أحسن الذكرين لك، وأفضلهما<sup>(۷)</sup> عند أهل العقل أن يقال: لا ينفرد برأيه دون استشارة<sup>(۸)</sup> ذوي الرأي.

وإنك<sup>(۱)</sup> إن التمست رضى الجميع فإنك ملتمس ما لا<sup>(۱)</sup> تدرك، وكيف<sup>(۱۱)</sup> يتفق الرضا من المحتلفين، وما حاجتك<sup>(۱۲)</sup> إلى رضى من رضاه الجور، وإلى موافقة من<sup>(۱۲)</sup> موافقته الضلالة والجهالة، فعليك بالتماس رضى<sup>(۱۱)</sup> الأخيار وذوي العقول؛ فإنك متى فعلت ذلك وضع عنك مؤنة ما سواه.

لا تمكن أهل البلاء الحسن من التذلل عليك ولا تمكن (١٥) سواهم من الإفتراء عليهم والغيب لهم.

لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخير إلا بها، وأبوابك التي لا يخافك خائف إلا من قبلها.

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "إن استشرت الرحل ظهر".

<sup>(</sup>٢) في (ب) لوحة [٢٩/أ].

<sup>(</sup>٣) طمس في (ب) يمقدار حرفين.

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ليس".

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "ولكن للمنفعة".

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "أردت للذكر كان".

<sup>(</sup>٧) طمس في (ب) يمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٨) في (ب) "مشورة".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "إنك".

<sup>(</sup>۱۰) طمس في (ب) عقدار حرفين.

<sup>(</sup>١١) في (أ) قوله: "تدركهم، كيف".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "حاجاتك".

<sup>(</sup>١٣) "من" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٤) "رضي" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٥) في (أ) زيادة: "من".

واحرص (۱) الحرص كله أن (۲) تكون بأمر عمالك حائراً، فإن المسيء يعرف (۲) من خيرتك بـــه قبـــل أن تصيبه عقوبتك، والمحسن يستبشر بعلمك قبل أن يناله (٤) معروفك، ولتعرفهم فيما يعرفون من أخلاقــــك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب، فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراحي.

عود نفسك الصبر على من خالفك من رأي ( $^{\circ}$ ) أهل النصيحة والتحرع لمرارة ( $^{\circ}$ ) قولهم وعدلهم، ولا تسهل سبيل ذلك إلا لأهل الفضل والعقل والمروءة والستر لفلا ينشر ( $^{\circ}$ ) من ذلك فيما يجده سفهاء  $^{(A)}$  أو يستخف شأناً.

ولا تتركن مباشرة حسيم أمرك فيعود شأنك صغيراً، ولا تلزمن نفسك مباشرة الصغير فيعود (١) الكبير ضائعاً.

واعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم، وإن مالك لا يغني<sup>(۱۰)</sup> الناس كلهم فاخصــص به أهل الحق، وإن كرامتك لا تطيق العامة فتوج بها أهل الفضل، وإن ليلك<sup>(۱۱)</sup> ونهـــارك لا يســـتوعبان حاحاتك<sup>(۱۲)</sup>، فإن رأيت فيهما رأيين ليس إلى

<sup>(</sup>۱) في (أ) "احرص".

<sup>.&</sup>quot;ot," to a (\*)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ن (ب) "تعرف".

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ين (ب) "يأتيه".

<sup>(°) &</sup>quot;رأي" ساقط من (أ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في (ب) "مرارة". مه

<sup>(</sup>۲) ن (ب) "تنشر". د ()

<sup>(</sup>٨) بي (ب) قوله: "ما يجدي سفيهاً بدل قوله: "نيما يجده سفهاء".

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ړ<sub>ه</sub> (ب) "نيکوده".

<sup>(</sup>۱۰) <sub>ق (ب)</sub> "يسئ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> پی () لوحة [۳۰/ب].

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "حاحتك".

رأيهما (١) سبيل مع حاجة حسدك إلى نصيبه منهما فأحسن قسمتها بين عملك ورعيتك (١).

واعلم أن ما شغلت من رأيك لغير<sup>(٢)</sup> المهم أضر بك في المهم. وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريد الحق<sup>(٤)</sup>.

وما عدلت من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عند<sup>(٥)</sup> أهل الفضل. وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أردى<sup>(١)</sup> بك في الحاجة.

ولا تكن (٧) نزر الكلام والسلام (٨)، ولا تبلغن في (٩) إفراط الهشاشة والبشاشة فهإن إحداهما (١٠) من الكبر والأحرى (١١) من السخف.

ليس للملك أن يغضب فإن القدرة من وراء حاجته، وليس له أن يكذب؛ لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على (١٢) غير ما(١٢) يريد، وليس له أن يتحمل (١٤) لأنه أقبل الناس عذرا في خوف الفقر، وليس له أن يكون حقودا(١٥)؛ لأن خطره قد عظم عن

<sup>(</sup>١) في (ب) "أرأيتهما" بدل قوله: "إلى رأيهما".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله:"رعيتك وعملك".

<sup>(</sup>٣) فِي (أ) "فِي".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "الحنلق".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "عن".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "أدرى".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "لا تكونن".

<sup>(</sup>٨) "والسلام" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) "في" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "أحلهما".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "والآخر".

<sup>(</sup>۱۲) "على" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "غيرك".

<sup>(</sup>١٤) طمس في (أ) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱۵) في (ب) "عقودا".

المجازاة (١) على الناس، ولا يكون حلافا؛ فـإن(٢) أحـق النـاس باتقـاء (٢) الأيمـان الملـوك، فإنه (١) إنما يحمل الرحل على الأيمان (٥) إحدى خصال: –

إما مهانة يجدها في نفسه و(١)حاجة إلى تصديق الناس إياه.

وإما عي في الكلام فهو يجعل الأيمان حشوا ووصلا.

وإما تهمة قد عرفها من الناس في حديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل قولـ الا بعد جهد اليمين.

واحق الناس بالخير لنفسه على (٢) العدل في القـول والفعـل الـوالي الـذي بعدلـه (٨) يعدل من دونه، والذي متى (٩) قال أو فعل كان أمره نافذًا.

ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العقد (١٠) ونسيان الود، فليكابر (١١) في نقض قولهم وليبطل (١١) من نفسه صفات السوء.

وليفقد فيما يتفقد من أمور رعيته (١٢) فاقة الإخسوان فيعمل على سدها وطغيان السفلة فيقمعهم، وإنما يصول الكريم إذا تحاع، والليم (١٤) إذا شبع.

<sup>(</sup>١) في (أ) "المحازة".

<sup>(</sup>۲) في (ب) "ر".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "بإنكار".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "ر"-

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله: "عن الحلف".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "إلى".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "عن".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "يمزله".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "ما".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) قوله: " الولاء بسواء النهر".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "فليكاثر".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "ربيطل".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) لوحة [٢٩/ب].

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "واليتيم".

ولا<sup>(١)</sup> يحسن بالملك أن يحسد من دونه؛ فإنه أقل في ذلك من المسوقة<sup>(٢)</sup> غــدرا الــــيّ إنما يحسد من فوقها وكل لا عذر له.

ولا<sup>(٣)</sup> يلومن الوالي على الذلة من<sup>(٤)</sup> ليس بمتهم عنده في الحرض على رضاه<sup>(٥)</sup> إلا يوم أدب وتقويم.

ولا يعدلن بالمحتهد<sup>(١)</sup> في رضاه البصير<sup>(٧)</sup> بما يأتي أحدا، فإنهما إذا احتمعا في الوزير والصاحب استراح الوالي وكفي حاجته.

لا يلزمن<sup>(^)</sup> الوالي سوء الظن وليجعل لحسن<sup>(٩)</sup> الظن عنده نصيبا يروح بــه عــن<sup>(١٠)</sup> قلبه.

لا يضيفن (١١) الوالي التثبت عندما (١٢) يقول وعندما يعطي وعندما يعمل، فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام والعطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء (١٢)، والإقدام على العمل بعد الأناءة فيه أحدم (١٤) من الإمساك عنه بعد

<sup>(</sup>١) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "السرقة".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "لا".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "من".

<sup>(</sup>٥) في (٤٠) "مرضاه".

 <sup>(</sup>٦) في (أ) "المحتهد".

<sup>(</sup>Y) في (أ) "البصر".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "لا يزلقن".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "للحسن".

<sup>(</sup>۱۰) "عن" ساقط من (**أ**).

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "يضيعين".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "عندنا".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) "العطاء".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "أحرج".

الإقدام عليه، وكل الناس محتاج إلى التثبت وأحوجهم إليه الملوك الذين (١) ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم محتسب (٢).

وجميع (٣) ما يحتاج إليه من أمر الدنيا رأيان:-

رأي يقوي به (<sup>۱)</sup> سلطانه ورأي يزينه في الناس، ورأي التقوية (<sup>()</sup> أخطهما (<sup>()</sup> بالتبرئة.

#### [فصل ٢- في آداب مصاحبة السلطان]

وإن ابتليت بصحبة السلطان فعليك المواظبة (٧) في غيير طول المعاتبة (٨)، ولا يحدثن (٩) لك الاستتناس غفلة (١٠) ولا تهاونا.

وإذا جعلك أبحا فاجعله سيدا وإن زاد فرزده، وإذا نزلت من الوالي منزلة الثقة فاجزل(١١) عنه(١٢) كلام الملق(١٢)، ولا تكثرن له من الدعاء في كل كلمة؛ فإن ذلك

<sup>(</sup>١) في (ب) "الذي".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله: "ولا عليهم مستحق".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "جميع".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "يقوم".

<sup>(</sup>٥) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) في (ب) "أجمعها".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "بالمضابة".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "المعاينة".

<sup>(</sup>٩) في (أ) "يعدث".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "غفلا".

<sup>(</sup>۱۱) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>١٢) "عنه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "الحلق".

شبيه بالوحشة إلا إن كلمته على رؤوس الناس<sup>(۱)</sup> فلا تألوا عما عظمته به<sup>(۲)</sup> ووقرته. وإن<sup>(۲)</sup> ابتليت بصحبة الوالي لا يريد صلاح رعيته فاعلم أنك ابتليت بخصلتين ليس فيهما خيار:

إما الميل مع الوالي على الرعية فذلك هلاك الدين.

وإما الميل مع الرعية على الوالي فذلك هلاك الدنيا، فلا خيسار<sup>(4)</sup> لـك إلا المـوت أو الهرب. (°)

واعلم أنه لا ينبغي لك و<sup>(1)</sup>إن كان الوالي غير مرضي<sup>(۷)</sup> السيرة إذا علقــت حبـالك بحباله إلا المحافظة عليه حتى تجد إلى الفراق الجميل سبيلا<sup>(۸)</sup>.

ولا يكون (٩) طلبك ما قبل الوالي بالمسألة ولا تستبطته ولو (١٠) أبطأ، ولكن اطلب ما قبله فالإستحقاق له (١٠)؛ فإنك إذا استحققته أتساك من غير طلب، وإن لم تستبطته (١٢) كان أعجل له.

لا تخبرن الوالي أن لك عليه حقا؛ فإنك تعــد عليـه ثقــلا، وإن اسـتطعت أن تنســى

<sup>(</sup>١) "المتاس" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) "إن".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "حيلة".

<sup>(°)</sup> في (أ) لوحة [٣١].

<sup>(</sup>٦) "ر" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (أ) "مرض".

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "إلى الفرار سبيلا"..

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "لا يكونن".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قرله: "ولا تستبطه وإن".

<sup>(</sup>١١) في (أ) قوله: "بالإستحقاق لك.

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "تستبطه".

حقك وبلاءك<sup>(۱)</sup> فافعل، وليكن<sup>(۲)</sup> ما تذكره بــه<sup>(۲)</sup> مـن ذلـك تجريــدك لــه النصيحــة<sup>(1)</sup> والإحتهاد، ولا يزال ينظر منك في أحد<sup>(۵)</sup> يذكره أولا.

واعلم أن السلطان إذا انقطع عنه (١) الآخر نسبي الأول، وإن أرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن (٧) رضوا عنه.

وإن (^) ذكرت عند السلطان بسوء (٩) فلا ترين السلطان ولا غيره منك لذلك (١٠) اختلاطا، ولا يقعن ذلك في نفسك موقع ما يكربك؛ فإنه إن وقع (١١) ذلك منك أدخل عليك أمورا مشتبهة (١٦) بالريبة بما قال فيك الغائب، فإن (١٢) اضطرك الأمر (١٤) إلى الجواب فإياك وحواب الغضب والإنتقام، وعليك بجواب الحلم والوقار والحجة ولا تشك أن العلو والعلية للحلم.

لا تعدن شتم الوالي شتما ولا إغلاظه إغلاظا؛ فإن ربح القوة قد يبسط<sup>(١٥)</sup> اللسان بالغلظة في غير سحط.

ولا تأمن حانب المسحوط عليه والظنين<sup>(١٦)</sup> عند السلطان.

<sup>(</sup>١) في (أ) "بلاك".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "ولتكن".

<sup>(</sup>٣) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "بالنصيحة".

<sup>(</sup>a) في (أ) "آخر".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "عند".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "إن".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "بشئ".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) قوله:"منك لذلك".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "أوقع".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "مشبهة".

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "وإن".

<sup>(</sup>١٤) طمس في (أ) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "يبسط".

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "الظين".

ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن شيء من (٢) حدمته، ولا تدع في ذلك أن تقدم إليه في حال رضاه وطيب نفسه القول في استعفائه من الأعمال التي يكرهها (٧) ذو المروءة والدين من الناس (٨).

إذا أصبت الجاه عند السلطان فلا يحدثن لك ذلك تغيرا ولا تكبرا على أحد من أهله ولا أعوانه (٩٠ ولا الاستغناء عنهم؛ فإنك لا تدري متى تكون أدنى هفوة (١٠) فتذل لهم، و(١١) في تلون الحال ما فيه.

إذا سأل الوالي غيرك فلا تكن أنت المحيب، فإن استلابك الكلام خفة بك واستخفاف منك بالمستول والسائل، وما<sup>(۱۲)</sup> أنت قائل [إن]<sup>(۱۳)</sup> قال لـك السائل: ما إياك سألت؟ أو قال لك المستول: دونك فأحب، وإذا لم يقصد السائل بالمسألة رجلا

<sup>(</sup>١) في (ب) لوحة [٣٠].

<sup>(</sup>٢) طمس في (ب) عقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "مساعدتك".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "نضع".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "من لطف ورفق".

<sup>(</sup>٦) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) قوله: "القول في استعفائه من الأعمال التي يكرهها" مكرر في (أ) ويخط عنواني.

<sup>(</sup>٨) قوله:"من الناس" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "وأعوانه".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "حفوة".

<sup>(</sup>١١) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) "فما".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله: "فإن قال السائل"، وفي (ب) "إن لك المسائل".

ولا يجمعك وإياه منزل ولا مجلس، ولا (۱) تظهر (۲) له عــذرا، ولا تشني عليه حيرا عند أحد من الناس فإن استيقن الوالي مباعدتك (۲) إياه وبان لك ما ترحوا من الوالي يئس له فتضع (٤) عذره عند الوالي، واعمل في الرضى عنه في رفق ولطف (٥).

ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن شيء من (١) عدمته، ولا تدع في ذلك أن تقدم اليه في حال رضاه وطيب نفسه القول في استعفائه من الأعمال التي يكرهها (٢) ذو المروءة والدين من الناس (٨).

إذا أصبت الجاه عند السلطان فلا يحدثن لك ذلك تغيرا ولا تكبرا على أحد من أهله ولا أعوانه (٩) ولا الاستغناء عنهم؛ فإنك لا تدري متى تكون أدنى هفوة (١٠) فتذل لهم، و(١١) في تلون الحال ما فيه.

إذا سأل الوالي غيرك فلا تكن أنت الجيب، فإن استلابك الكلام حفة بك واستخفاف منك بالمسئول والسائل، وما(١٢) أنت قائل [إن](١٢) قال لك السائل: ما إياك سألت؟ أو قال لك المسئول: دونك فأحب، وإذا لم يقصد السائل بالمسألة رجلا

<sup>(</sup>١) في (ب) لوحة [٣٠]].

<sup>(</sup>٢) طمس في (ب) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) "مساعدتك".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فضع".

<sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "من لطف ورفق".

<sup>(</sup>٦) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) قوله: "القول في استعفائه من الأعمال التي يكرهها" مكرر في (أ) وبخط عنواني.

<sup>(</sup>٨) قوله:"من الناس" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) في (ب) "وأعوانه".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "حفوة".

<sup>(</sup>١١) "و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "فما".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) قوله:"فإن قال السائل"، وفي (ب) "إن لك السائل".

واحدا وعم بالمسألة (۱) الجماعة فلا تبادرن (۲) بالجواب ولا تواتين الكلام فإن ذلك شين وتكلف وحفة، فإنك (۱) إذا سبقت القوم إلى الجواب صاروا لجوابك خصمانا (۱) فتعقبوه بالعيب والطعن، وإذا حبست (۱) جوابك اعترضت أقاويلهم وتدبرتها (۱) ثم هيأت من تفكرك ومحاسن ما سمعت حوابا حسنا مرضيا (۲) ثم استدبرت به أقاويلهم حين يصغى إليك بالأسماع (۸) ويهدأ عنك الخصوم.

وإذا فاتك الحواب فلا تحزن على فواتمه (١٩)؛ فإن صيانة (١١) القول حير من سوء صنعه (١١) في غير موضعه، وإن كلمة (١٢) واحدة من الصواب تصيب فرصتها خير من مائة كلمة في غير فرصتها (١٣) مع أن كلام العجلة والبدار موكل بالزلل وسوء التقديس وإن ظن صاحبه أنه أحكم وأتقن (١٤).

<sup>(</sup>١) في (ب) "بمسألة".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "تبادر".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "وإنك".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عصما".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "حسنت".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "تدبراتها".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله:"حوابا رضيا".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "الأسماع".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "لفواته".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "صياية".

<sup>(</sup>۱۱) في (ب) "وضفه".

<sup>(</sup>١٢) "كلمة" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "قرضها".

<sup>(</sup>١٤) في (ب) قوله:"أتقن وأحكم".

<sup>(</sup>۱۵) في (أ) "فاصغي".

<sup>(</sup>١٦) في (أ) لوحة [٢١/ب].

جهدك<sup>(١)</sup>.

وارفق (٢) بنظرائك من وزراء السلطان واتخذهم إخوانك لا أعداء ولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها و (٢) العمل يؤمرون به؛ فإنما أنت في ذلك أحد رجلين: -

إما أن يكون (1) عندك فضل على ما عند غيرك فيسدوا (٥) ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت محمل.

وإما ألا يكون عندك فما أنت مصيب من موافقتك (١) إياهم، وليتك لهم أفضل مما أنت مدرك بالمنابذة (٢) والمنافسة.

لا تجزين على مخالفة أصحابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك وبمعرفتهم بفضل رأيك، فإنا قد رأينا الناس يعرفون فضل الرحل وينقادون ( $^{(A)}$  له ويتعلمون منه وهم أخلاؤه، فإذا حضروا السلطان لم يرد أحد منهم أن يقر له ( $^{(P)}$ )، ولا أن يكون له عليهم في الرأي والعلم فضل ( $^{(P)}$ )، واحترؤا عليه بالخلاف والنقض، فإن ناقضهم صار أحدهم وليس بواحد في كل حين سامعا فقها ( $^{(P)}$ ) ولا قاضيا عدلا، وإن تعرك مناقضتهم صار مغلوب الرأي مردود القول.

<sup>(</sup>١) في (ب) "لجهدك".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ارفق".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "أو"..

<sup>(</sup>٤) في (ب) "تكون".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فيسدو".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "موافتك".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "بالمنافرة".

<sup>(</sup>A) في (أ) "ويتمادون".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "لم يزد أحد أن يقوله".

<sup>(</sup>١٠) "فضل" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "فقيها".

إذا أصبت عند السلطان لطف منزلة لغناء تجده عندك أو هوى يكون منه (١) فيك فلا تطمح كل الطماح ولا تزين لك نفسك المزايلة عن أهمل بعثمه وسره؛ فإن ذلك سفه.

إياك أن تشكوا إلى وزير السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه له (۲) فإنك لا تريد به أن تبغضهم (۲) لهواه وتقربهم منه (۱) بتزينك ذلك (۵) له والميل عليه معه (۲).

واعلم (۱) أن الرحل ذا الجاه عند السلطان والخاصة به لا محالة أن يرى من الوالي ما يخالفه من الرأي في الأمور، وإدناء (۱) من لا يجب إدناؤه، وإقصى من لا يجب إقصاؤه، فإذا آثر ما يكره يغير له وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدوا ذلك للسلطان وغيره فتفسد بذلك (۱) منزلته ومروته، واحتمال من خالفك من رأي السلطان أوجب؛ فإنه إنما كان سلطانا لتتبعه (۱۰) في رأيه وأمره، وليس بأن يكلفه اتباعك وتغضب من مخالفته إياك.

لا تكن صحبتك للسلاطين (١١) إلا بعد رياضة نفسك على طاعتهم في المكروه عندك، وموافقتهم فيما خالفوك، وتقدير الأمور على أهوائهم، وألا تكتمهم سرك، ولا تستطلعهم ما كتموك، وتخفي ما أطلعوك عليه من الناس كلهم، وعلى الإحتهاد في

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "أو هذا يكون منك".

<sup>(</sup>٢) "له" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب) قوله: "تراه بد عل أن تعطيهم".

<sup>(</sup>٤) في (أ)"منك".

<sup>(</sup>٥) "ذلك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) لوحة [٣٠/ب].

<sup>(</sup>٧) في (ب) "اعلم".

<sup>(</sup>A) في (ب) "ادنا".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "ذلك".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "لتشعبه".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله: "لا تكونن صحبة السلطان".

رضاهم والتلطف بحاحتهم (١) والتصديق لمقالتهم والتزيين لرأيهم، وقلة الإمتعاض مما فعلوا (٢) إذا شاؤوا(٢)، وترك الإنتحال لما<sup>(٤)</sup> فعلوا إذا حسنوا.

واكثر النشر لمحاسنهم وحسن الستر لمساوئهم، والمقاربة لما قاربوا وإن كان بعيدا، والمياعدة لما ياعدوا وإن كان قريبا، والإهتمام بأمورهم وإن لم يهتموا به، والحفظ له وإن ضيعوه، والذكر له وإن نسوه، والتخفيف عنهم (٥) من مؤنتك، والإحتمال لهم كل مؤنة.

## [فصل ٣- في صحبة الأصدقاء]

ابذل لصديقك دمك ومالك، ولعارفك (١) رفدك (٧) ومحضرك، وللعامة بشرك وتحيتك، ولعدوك عدلك (٨)، واضنن (٩) بدينك وعرضك على كل أحد إلا أن يضطر إلى بدل العرض لوال أو والد، فأما الولد ومن سواه فلا.

إن سمعت من صاحبك رأيا أو كلاما حسنا يعجبك فانسبه إليه (١٠)، واعلم أن انتحال (١١) ذلك لنفسك مفسدة لصاحبك (١٢) وعار عليك، فإن بلغ ذلك بـك(١٢) أن

<sup>(</sup>١) في (ب) "لحاجتهم".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "فعلوه".

<sup>(</sup>٣) قوله: "إذا شاؤوا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) "ما".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "منهم".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "ولمعرفك".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "رفدك".

<sup>(</sup>٨) "عدلك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ) "ولبصن" وعليه كلمة كذا.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "فانسيه"، و"إليه" ساقط منه.

<sup>(</sup>١١) في (أ) "نحلة".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "لصاحبه".

<sup>(</sup>١٣) "بك" ساقط من (ب).

تشير برأي رحل أو تتكلم (١) بكلامه حيث يسمع فهذا (٢) من سوء الأدب (١) الفاشي بين الناس، ومن تمام حسن الحلق والأدب أن تسخو (١) نفسك لأخيك عما انتحل مس كلامك ورأيك، وتوفي عليه (٥) رأيه وكلامه وتؤيده (١) مع ذلك بما استطعت.

وإياك أن يكون من حلقك أن تبدأ<sup>(٧)</sup> حديثا <sup>(٨)</sup> ثم تقطعه ندامة على ابتدائك به فإن<sup>(٩)</sup> رجوعوك عنه سخف وعي.

احذر (۱۰) كلامك وعقلك إلا عند إصابة الموضع فإن أخطأك ذلك أدخلت الهجنــة على عقلك وقولك.

ليعرف العلماء حين تجالسهم (١١) أنك على أن تسمع (١٢) أحرص منك على أن تقول.

ولا يغضبك (۱۲) إذا رأيت صديقك مع عدوك فقد يكفيك شره أو (۱۱)يستر عورتك منه.

<sup>(</sup>١) في (أ) "تنكح".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "كان".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "الأب".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "تسمع".

 <sup>(</sup>٥) في (أ) قوله: "وتوفر له".

<sup>(</sup>۱) ف (أ) "رتونسه".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "تبتدئ".

<sup>(</sup>٨) ني (أ) لوحة [٣٢/أ].

<sup>(</sup>٩) في (أ) "كان".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "اخزن".

<sup>(</sup>١١) في (أ) قوله:"حتى تجامعهم".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) "تستمتع".

<sup>(</sup>۱۲) في (أ) ينقضك".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) "و".

تحفظ في كلامك ومجلسك (١) من التطول على الأصحاب، وطب نفسا عن (٢) كثير مما يفرض لك فيه صواب القول والرأي الا بظن أصحابك أنه إنما بك التفضل عليهم (٢).

وإذا<sup>(ئ)</sup> أقبل عليك مقبل بوحهه<sup>(٥)</sup> فأنعم الإقبال عليه.

ولا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك، فإنك في (١) ذلك بين فضيحتين: -

إما أن ينازعونك (٧) فيما ادعيت فيحجم (٨) منك على الجهالة والصلب، وإما أن (٩) عنور أن ينازعونك فينكشف منك التضييع والعجز.

واستحي كل الحياء أن تخبر (۱۰) صاحبك أنك عالم وأنه حاهل مصرحا أو معرضا (۱۱)، واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس، ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ذلك منه، وقلة (۱۲) وقره (۱۳) في ذلك الكرم وان من البحل، وأن من (۱۳) خير الأعوان على ذلك الكرم والسحاء (۱۳).

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "بحلسك وكلامك".

<sup>(</sup>٢) في (ب) أمن".

<sup>(</sup>٣) من قوله: "مما يفرض لك فيه صواب القول.." إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) "إذا" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب) "بوده".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "ينازعوك".

<sup>(</sup>٨) لي (أ) "فيحتجم" وعليه كلمة "كذا".

<sup>(</sup>٩) "أن" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) ي (أ) يخبر".

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "ممرضا".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) لوحة [٣١].

<sup>(</sup>١٣) طمس في (ب) عقدار كلمة ولعله "وقاره".

<sup>(</sup>١٤) في (أ) قوله: "باب من البعط والكرم".

وإن أردت أن تلبس ثوب الجمال بحلية (١) المروءة عند العامة وتسلك الجد الذي لا خيار فيه ولا عثار فكن عالما كجاهل وناطقا كعيي، فأما (٢) العلم فيرشدك وأما قلة الكلام (٢) فينفي الحسد عنك، وأما المنطق فإنك إذا (١) احتجت إليه فستبلغ حاجتك، وأما الصمت فإنه سيكسبك (٥) المحبة والوقار.

إذا رأيت رحلا يحدث حديثا قد علمته (١) ويخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه (٧) فيه ولا تفتخر عليه حرصا (٨) على أن يعلم الناس أنك علمته؛ فإن في ذلك قلة حزم و(٩) سوء أدب وعجب.

ليعرف (۱۰) إخوانك والعامة أنك إلى (۱۱) أن تفعل ما تقول أقرب منك إلى أن تقول ما ما منك القول مكرمة، مالا تفعل؛ فإن (۱۲) فضل القول على الفعل عبار، وفضل الفعل على القول مكرمة، وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو (۱۲) أخبرت به صاحبك من منزلة عندك أن

<sup>(</sup>١٥) "من" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في (أ) قوله: "السخاء والكرم".

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله:"تحلى عليه".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "وأما".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "العلم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "فإذا" بدل قوله: "فإنك إذا".

<sup>(</sup>٥) في (ب) فيكسبك" بدل قوله: "فإنه سيكسبك".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "علمه".

<sup>(</sup>٧) في (أ) "يشاركه".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "حرضا".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "قلة حزم و" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (أ) يعلم".

<sup>(</sup>١١) "إلى" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "ران".

<sup>(</sup>۱۳) في (ب) "و".

يتحقق (١) بعض ما في نفسك لاعداد بعض الفعل على القول لتسلم بذلك من تقصير إن كان منك في الفعل، وقل ما تكون إلا مقصرا.

احفظ قول الحكيم الذي قال: لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل، وفيما بينك (٢) وبين صديقك (٢) الرضى؛ وذلك أن العدو حصم تصرعه بالحجة وتغلبه بالحكمة، وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض وإنما هو رضاه وحكمه، فاحعل (٤) غاية ما (٥) بينك وبين من تواخي (١) ومواصلة من تواصل الصبر، ووطن نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة (٧) أحيك، فإن (٨) ظهر لك منه ما تكره منه فالبسه (١)؛ فإنه ليس كالمرأة التي تطلقها متى شئت، ولكنه عرضك ومروء تك و (١٠) مروءة الرجل إخوانه وعرضه أحدانه (١١)، فإن علم (١٦) النياس أنك قطعت رجل من إخوانك وإن كنت معذورا دل (٢١) ذلك عند كثير منهم منزلة الحناقة للإخاء، وإن أنت مع ذلك صبرت على مضاربته (١٥) وهو غير راض أدى ذلك إلى العيب والنقيصة (١٥)، فالإرشاد إلى الإرتياد والتلبث والتثبت (١١) في حال امرء من ترتاد (١٧) لإخائك، فإن كان من إخوان

<sup>(</sup>١) في (ب) "تحتجز".

<sup>(</sup>٢) فِي (أ) "يون".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "طريقتك".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "احمل".

<sup>(</sup>٥) "ما" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله:"وبين تواطي".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "قطيعك".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "وإن".

<sup>(</sup>٩) قوله: "منه فألبسه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "فإنما".

<sup>(</sup>١١) في (أ) "إخوانه".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "عثر".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "تدل"، وفي (ب) طمس بمقدار حرفين ولعله "دل".

<sup>(</sup>٤١) في (ب) قوله: "تصبرت على منازلته".

<sup>(</sup>١٥) في (ب) "والبغضة".

<sup>(</sup>١٦) في (ب) قوله: "فالأرتياد الإرتياد والتنبت".

الدين فليكن فقيها ليس بمراء ولا حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير، ولا مفسد نافع (١)؛ فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه، وإن الكذاب لا يكون إخاؤه صادقا؛ لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول قلبه (١)، وإنما سمى الصديق من الصدق وقيد يتهم (١) صدق القلب وإن صدق اللسان، فكيف به (١) إذا أظهر (٥) الكذب على اللسان، وإن الشرير يكسبك الأعداء فما حاجتك إلى (١) صداقة تكسبك العداوة، وإن السالع سانع صاحبه، إعلى ألساضك من الناس تكسبك العداوة (وإن تقربك إليهم (٨) يكسبك الصديق (١) الساخ، وسوء (١٠) الأصلقاء أضر من الأعداء، فإنك إن وصلت الصديق السوء أعيتك حرائره وإن قطعته شانك اسم القطيعة.

<sup>(</sup>۱۷) في (أ) "ترداد".

<sup>(</sup>١) في (أ) قوله: "ولا ليس بنافع".

<sup>(</sup>٢) "قليه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ) لوحة [٣٢/أع.

<sup>(</sup>٤) "به" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ) "ظهر".

<sup>(</sup>で) & あ "IV".

<sup>(</sup>٧) من قوله: "وإن السالع ساتع صاحبه.." إلى هنا ساقط من (١).

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله:"تقريبك منهم".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "صديق" وقبله بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "وفسوله".

ولا<sup>(۱)</sup> تعتذرن إلا إلى<sup>(۲)</sup> لمن يجب أن يجد لك عذرا، ولا تستعين<sup>(۱)</sup> إلا بمن يجب أن يظفر لك بحاحتك، ولا تحدثن<sup>(1)</sup> إلا من يعد<sup>(0)</sup> حديثك مغنما ما لم يغلبك أضراره<sup>(1)</sup>.

وإذا غرست من المعروف غرسا أو (٧) أنفقت عليه نفقة فلا تضن بالنفقة (٨) فيما غرست فتذهب النفقة ضياعا.

إذا اعتذر إليك معتذر فتلقه (١) بوجه مشرق وبشر طلق (١٠) إلا أن يكون ممن قطيعته (١١) غنيمته.

واعلم (۱۲) أن إحوان الصدق حير من مكاسب زينة الدنيا في الرحماء وهم عدة في الشدة (۱۲) ومعونة على حسن المعاش والمعاد، ولا تفرطسن في اكتسابهم، وأتبسع الموصلات (۱۱) والأسباب إليهم.

<sup>(</sup>١) في (ب) "لا". .

<sup>(</sup>٢) في (ب) "من".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "تستعن".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "تخالف".

<sup>(</sup>ه) في رأ) "بعد".

<sup>(</sup>٦) في (ب) "اضطرار".

<sup>·&</sup>quot;," (j) ; (V)

<sup>(</sup>٨) في (أ) قوله: "تظنن النفقة".

<sup>(</sup>٩) في (أ) قوله: "معتذرها فتلقاه".

<sup>(</sup>۱۰) ي (أ) "طليق". (۱۰) في (أ) "طليق".

<sup>(</sup>۱۱) في رأن "قطعته".

<sup>(</sup>۱۲) في (ب) "اعلم".

<sup>(</sup>١٢) في (ب) لوحة [٣١/ب].

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "الوصلات".

# [فصل ٤- في تهذيب النفس]

احترس من سورة الغضب وسورة (١) المحنة وسورة (٢) الجهل، واعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهد بها من الحلم والتفكر وذكر العانية وطلب الفضيلة.

والصبر<sup>(۲)</sup> صبران: صبر الرحل على ما يكره، وصبره على ما<sup>(٤)</sup> يحب، واعلم أن اللتام أصبر أحساما، والكرام<sup>(٥)</sup> أصبر أنفسا وهو المحمود؛ وذلك أن يكون للنفس غلوبا وللمأمور<sup>(٢)</sup> محتملا وفي السراء<sup>(٧)</sup> بحملا ولنفسه عند الرأي والحفاء<sup>(٨)</sup> مرتبطا، وللحزم مؤثرا وللهو تاركا، وللمشقة التي يرجوا حسن عاقبتها مستخفا، ولنفسه على محاهدة الأهواء والشهوات موطنا.

عود نفسك السحاء، واعلم أن (١) السحاء سحاءان: سحاء نفس الرحل بما في يديه أكثرهما، يديه (١٠)، وسحاء نفسه عما في أيدي الناس، وسحاء الرحل بما في يديه أكثرهما، وسحاء النفس (١١) عما في أيدي الناس أعض في المكارم (١٢) وأنزه من الدنس، ومن جمعهما فقد استكمل الجود والكرم.

<sup>(</sup>١) في (أ) "سوءة".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "سوءة".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "الصير".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "عما".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "والكرم"، وقوله: "أصبر أحساماً والكرام" مكرر في (ب).

<sup>(7) &</sup>amp; (~) "Nec.".

<sup>&</sup>quot;, J" \$ 3 (4)

رای در در این این موله از اهلم **اد".** 

A STATE OF S

حبب لنفسك (۱) العلم والزمه حتى [تألفه] (۲) ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك. ليكن ما تصرف به العذاب عن نفسك الا(۲) تكون حسودا؛ لأن الحسد محلق ليم (٤).

# فصل [٥- في تهذيب السلوك]

وليكن<sup>(0)</sup> ما تنظر فيه من أمور عدوك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر أنه<sup>(1)</sup> عدوك فتزره<sup>(۷)</sup> نفسك وتوذنه بحربك<sup>(۸)</sup> قبل الإمكان من الفرصة فتحمله على التسلح<sup>(1)</sup> و أن أن من أعظم خطرك أن تري عدوك أنك لا تتحده على النه وغرة به<sup>(۱)</sup> وسبيلا<sup>(1)</sup> إلى القدرة عليه، وإن أنت قدرت<sup>(1)</sup> واستطعت احتقار العداوة وألا تكافئ مثينا لك<sup>(1)</sup> فقد استكملت عظيم

The second of the second of the second

<sup>(</sup>١) في (ب) "تفسك".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "تلفه"، وفي (ب) "بالغدو" بدل قوله: "حتى تألفه".

<sup>(</sup>٣) في (ب) "أن لا".

<sup>(</sup>٤) في (أ) "لاكم".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "ليكن".

<sup>(</sup>٦) "أنه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب) "فتندره".

<sup>(</sup>٨) في (ب) قوله:"وتؤذيه ويخونك".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "السح" كلمة سهمة.

<sup>(·) &</sup>amp; (·)

<sup>&</sup>quot; ( C) 2 ( C)

رة ، ي ني رأيه "خلموط .

والمجارة الرغرة بأستقلا

الخطر، وإن كنت مكافئا بالعداوة والضرر<sup>(١)</sup> فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية، وعداوة الخاصة بعداوة العامة؛ فإن ذلك هو الظلم والعدوان.

واعلم أن<sup>(٢)</sup> ليس كل العدارة والضرر يجب أن يكافآ بمثل كالخيانة والسرقة فلا تكافئ بمثل ذلك.

ومن الحيلة في أمر عدوك أن تصادق (٢) وتراضي أعداءه (٤) فتدخل بينه وبينهم (٩) في سبيل الشقاق والتلاحي والتحافي حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة (١) والعداوة، فإنه ليس رحل ذو طرف يمتنع من إحائك إذا التمست ذلك منه، وإن كان إحوان عدوك غير ذي طرف فلا عذر لك (١).

ولا تتخذن الشتم على عدوك سلاحا؛ فإنه لا يخرج في نفس ولا منزلة، ولا تدع مع السكوت عنه (^) أخطاء معايبه ومعاثره واتباع عوراته حتى لا يخفى عليك من ذلك صغير ولا كبير من غير أن تشنع<sup>(٩)</sup> ذلك فيحذره ويستعد له، وأعون<sup>(١١)</sup> أنصارك على عدوك أن تحصي على نفسك العورات والعيوب كما تحصيها على عدوك، فإذا استحصيتها (<sup>١١)</sup> وكابد عدوك (<sup>١١)</sup> بإصلاح عيوبك (<sup>١١)</sup> وتحصين عوراتك وخد لنفسك (<sup>١١)</sup> بذلك صباحا ومساء.

<sup>(</sup>١) في (أ) "بالضرر".

<sup>(</sup>٢) في رأي "أنه".

<sup>(</sup>٣) قوله: "أن تصادق" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله: "وتواسى عدوه".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "ينك وبينهم".

<sup>(</sup>٦) في (ب) قوله: "إلى القطيعة بهم".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله: "فلا ثم ذلك" بدل قوله: " فلا علر لك".

<sup>(</sup>٨) في (أ) لوحة (٣٣/أ].

<sup>(</sup>٩) في (ب) "تشرح".

<sup>(</sup>۱۰) في (أ) "وأعوان".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "أحصيتها".

<sup>(</sup>١٢) قوله : "وكابد عدوك" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "نفسك".

## فصل [٦- في آداب شتي]

إن (١) استطعت أن لا تخبر بالشيء إلا وأنت مصدق له ولا يكون تصديقك إلا ببرهان، ولا تقول كما يقول السفهاء: أخبر بما سمعت؛ فإن الكذب أكثر ما (٢) أنت سامع.

احذر كثرة الكلام؛ فإن السكوت أزين وأحلب للمروءة وأبقى لك مهابة.

واحذر<sup>(۱)</sup> المراء واعرفه واعلم أن المرائي<sup>(1)</sup> هو الذي ينبغي أن يتعلم ولا يتعلم منه، فإن زعم أنه إنما يجادل <sup>(٥)</sup> الباطل<sup>(١)</sup> فإنه وإن بانت حجته فإنه يخساصم إلى غيير قساض، فإن استيقن ورجا من خصمه عدلا يقضي به على نفسه أصاب وجه أمره.

واعلم(٧) أن فضل الفعل على القول مكرمة، وإن فضل القول على الفعل هجنة.

واعلم (^) أنك إن حاوزت الغايـة في العنايـة صـرت إلى التقصـير، وإن حاوزتهـا في سبيل العلم لحقت بالجهال وإن تكلفتها في رضى الناس (١) والحفة معهـم في حوائحهـم كنت المحسن المضيع.

واعلم (۱۰) أن بعض العطية سرف (۱۱) وبعض البيان غنى وبعض العلم حهل، فيان استطعت أن لا يكون عطاؤك حورا ولا بيانك هدرا(۱۲) ولا علمك وبالا، فافعل.

<sup>(</sup>١٤) في (ب) "تفسك".

<sup>(</sup>١) في (ب) "وإن".

<sup>(</sup>٢) ني (أ) "ما".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "احتر".

<sup>(</sup>٤) في (ب) "الماري".

<sup>(</sup>٥) في (ب) لوحة [٣٢/أ].

<sup>(</sup>٦) في (أ) "بالباطل".

<sup>(</sup>٧) في (ب) "اعلم".

<sup>(</sup>٨) في (ب) "اعلم".

<sup>(</sup>٩) في (ب) قوله: "وإن حاوزتها في تكلف" بدل قوله: " وإن تكلفتها في رضى الناس".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "اعلم".

ووطن (۱) نفسك لم صحبت من الإخوان، وستبلى من أقوام بسفه وخفة فمإن عارضتهم وكافيتهم (۲) بالسفه فإنك قد رضيت ما (۲) أتوا به، فاحتنب ذلك.

لا تلتمس عليه صاحبك والطعن عليه في كلمــــة<sup>(١)</sup> ورأي، ولا تفزعـــه ولا<sup>(°)</sup> تنكتـــه وإن وضحت حجتك واستبان رأيك فإن ذلك ضعف في العمل ولوم في الأحلاق.

ولا يعجبك<sup>(١)</sup> إكرام من يكرمك للسلطان أو المال فإن ذلك قد يزول، ولكن من أكرمك لدين أو مروءة فإن المروءة لا تزايلك في الاخرة.

واعلم أن الخير منقلبة (٧) والحرص محرمة؛ لأن من يقبل مدبرا(٨) أكستر ممن يدبر (٩) مقبلا، وأن من يطلب إليك بالإجمال والتكرم (١٠) تستحوا نفسك بطلبته له أكثر مما يطلبك بالقوة (١٠).

إذا عرض لك أمران و(۱۲) لم تدر أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فحالفه؛ فإن أكثر الصواب في مخالفة (۱۲) الهوى.

لا تجالس أحدا بغير طريقته.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) "صرف". .

<sup>(</sup>١٢) يباض في (ب) يمقدار كلمتين، مكان قوله: "يوانك هدرا".

<sup>(</sup>١) في (ب) "وطن".

<sup>(</sup>٢) في (أ) "وكابرتهم".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "عا".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله: "والطفر عليه عند كلمة".

<sup>(</sup>٥) "لا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (أ) "يعيبك".

<sup>(</sup>٧) في (ب) قوله:"الجلبن مقتلة".

<sup>(</sup>٨) في (أ) "مدير".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "يقبل".

<sup>(</sup>١٠) في (أ) "الكرام".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "بالشدة".

<sup>(</sup>۱۲) "و" ساقط من (ب.).

<sup>(</sup>۱۳) في (أ) "خلاف".

إياك (١) أن تلقى الجاهل بالعلم والحليم (٢) بالسفه (٣)، والعيي (٤) بالبلاغة، فإن فعلست أضعت علمك وآذيت حليسك.

وإذا<sup>(٥)</sup> عاشرت أحدا<sup>(١)</sup> فاحذر أن يرى منك العيب لأحد من إخوانه وأحدانه؛ فإن ذلك يأخذ من القلب مأخذا.

وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعا من لطفك به نفسه (٧).

اعلم أنك ستسمع الحديث من حلسائك (٨) تمكره وتستخفه من المحدث عن نفسه أو عن غيره فلا يكن منك التسخيف ولا التكذيب في شيء (٩) مما يأتي به حليسك.

اتق المزاح(١٠) عند المحزون؛ فإنه يحقره(١١)، وتشكي للمكتبب(١٢)؛ فإنه يألفه(١٣).

اعلم أن اليقضة خوف والمودة أمن فاستكثر من المودة صامتا فإن الصمت يبيدعوها إليك، وناطق بالحسن فإن النطق الحسن يزيد في (١٤) ود (١٥) الصديق ويسأل سمعية (١٦) الوعد.

<sup>(</sup>١) "إياك" مكرر في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) "والحلم".

<sup>(</sup>٣) "بالسفه" ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) "الفن".

<sup>(°)</sup> في (أ) "إذا".

<sup>ِ (</sup>٦) في (ب) "أمرء". ... "... " العراد ا

<sup>(</sup>٧) "نفسه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>A) في (ب) قوله: "من معلمنائك الحديث".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "لشئ".

<sup>(</sup>١٠) في (ب) "للرح".

<sup>(</sup>١١) في (ب) قوله:"فإن ذلك يحوره".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) "للمكتب".

<sup>(</sup>١٣) في (أ) "بالغه".

<sup>(</sup>١٤) من قوله: " أمن فاستكثر من المودة ... " إلى هنا ساقط من (أ).

<sup>(</sup>١٥) "ود" مكرر في (أ).

<sup>(</sup>١٦) في (ب) "سحيمة".

اعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودة إذا لم يخالط ذلك رهو ولا عجب، فإن آثرت أن يخالط ذلك شئ من الزهو والعجب كان ذلك (١) من دواعي المقت والشنآن (٢).

وتعلم (٢) حسن الإستماع كما تتعلم حسن الكلام؛ فإن حسن الإستماع إمهال (١) المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت (٥) إلى الجواب، والإقبال بالوحه (١) والنظر إلى المتكلم والوعي لمايقول.

اعلم أن المستشار ليس بكفيل؛ فإن الرأي ليس بمضمون بل هو كله عذر؛ لأن أمور الذنيا ليس شيء منها يدركه الحازم إلا وقد (٢) يدركه العاجز، فإذا أشار عليك صاحبك برأي فلم تجد عاقبته (٨) على ما كنت تأمل فلا (١) تجعل ذلك عليه لوما وعذابا، فتقول: أنت فعلت هذا، أو (٢٠) أنت أمرتني ولولاك، فإنه كله عجز ولوم، وإن (١٠) كنت أنت المشير برأيك فوافق (٢٠) صوابا أو خطأ (١٠) فلا تمنن به ولا تكثرن (١٠) ذكره إن كان فيه نجاح (١)، ولا تلمه عليه إن كان استبان في تركه ضرر،

<sup>(</sup>١) في (ب) "فهو" بدل قوله: "كان ذلك".

<sup>(</sup>٢) في (ب) قوله:" الشنآن والمقت".

<sup>(</sup>٣) في (أ) "تتعلم".

<sup>(</sup>٤) في (ب) قوله:"أن يمهل".

<sup>(</sup>٥) في (أ) "التفلة".

<sup>(</sup>٦) في (أ) لوحة [٣٣/ب].

<sup>(</sup>٧) "قد" ليس في (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ) "عقبته".

<sup>(</sup>٩) ني (أ) "ولا".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "و".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "فإن".

<sup>(</sup>١٢) في (أ) قوله: "بذلك فوفق".

<sup>(</sup>١٣) في (ب) لوحة [٢٢/ب].

<sup>(</sup>۱٤) في (ب) "تكثر".

ذكره إن كان فيه نجاح<sup>(۱)</sup>، ولا تلمه عليه إن كان استبان في تركه ضرر، تقول: الم أقل لك، الم<sup>(۲)</sup> أفعل؛ فإن هذا مجانب لأدب الحلماء<sup>(۲)</sup>.

واعلم أن من الأخلاق السيئة (أ) مغالبة الرجل على كلامه والإعتراض فيه والقطع للحديث، فإذا (أ) أخذ في حديث تعرفه فلا تسابقه إليه (أ) وتفتحه (أ) عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تريد أن تفصح للناس أن يعلموا أنك تعلم من ذلك مثل الذي يعلم (أ) وما عليك أن تعنيه وتفرده به.

وهذا الباب من أبواب البحل، وأبوابه كثيرة غامضة.

وإن كنت في قوم ليسوا ببلغاء ولا فصحاء فدع التطاول بالبلاغة والفصاحة.

وإذا<sup>(١)</sup> تغير عليك شيء من دنياك ودعتك (١٠) نفسك إلى الزهادة فيها على ما (١١) تغير عليك منها فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال؛ فإنها ليست بزهادة

<sup>(</sup>۱) ي (أ) "نحح".

<sup>்&</sup>quot;!" க்கள்

<sup>(</sup>٣) في رأ) "الحلم".

<sup>(</sup>٤) في (أ) قوله:"أحلاق السيية".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "وإذا".

<sup>(</sup>٦) "إليه" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>Y) في (أ) "رتفتع".

<sup>(</sup>٨) ﴿ (أ) "علم".

<sup>(</sup>٩) في (ب) "إنا".

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "فلعتك".

<sup>(</sup>١١) في (ب) "عما".

ولكنه ضحر (۱) عندما أعجزك منها وغضب منك عليها، فلو (۲) مضيت على رفضها أو (۲) مضيت على رفضها أو (۲) أمسكت عن طلبها أو شكت أن ترى من نفسك الضجر (۱) والجزع (۱) أشد مما رأيت من الضجر (۱) الأول، ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك فاسرع إلى إجابتها.

وإني  $^{(Y)}$  أحبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني وكان من عظمته في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجا من سلطان بطنه لا يشتهي مالا يجد ولا يكثر ما يجد، وكان خارجا من سلطان فرجه فلا يدعوه إلى موته ولا يسخف له رأيا، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا $^{(A)}$  إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا، فإذا قال عند القائلين كان متضاعفا مستضعفا، وإذا حد الجد فالليث عاديا $^{(P)}$ ، وكان لا يدخل في دعوى ولا يشارك في مراء $^{(P)}$  ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا منصفا وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا على ما قد $^{(P)}$  يكون العذر في مثله موجود  $^{(P)}$  حتى يعلم ما اعتذاره، وكان لا يشكوا وجعا إلا لمن يرجوا عنده النصيحة لهما جميعا، وكان لا يتبرم البرء، ولا يصاحب إلا من يرجوا عنده النصيحة لهما جميعا، وكان لا يتبرم

<sup>(</sup>١) في (أ) "دحر".

<sup>(</sup>٢) في (ب) "ولو".

<sup>(</sup>で) きゅうしん

<sup>(</sup>٤) في (أ) "الدحر".

<sup>(</sup>٥) في (ب) "فالجزع".

<sup>(</sup>٦) في (أ) "اللـحر".

<sup>(</sup>٧) فِي (أ) "إني".

<sup>(</sup>A) "أبدا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) قوله: "وإذا حد الجد فالليث عاديا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب) "أمر".

<sup>(</sup>١١) "قد" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) "موحودًا" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>١٢) في (ب) قوله: "إلا إلى من عنده".

<sup>(</sup>١٤) "يصاحب" ساقط من (ب).

ولا يتسخط ولا يتشهي ولا يتشكي<sup>(۱)</sup>، ولا ينتقم من الـولي، ولا يغفـل عـن العـدو، ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته.

فعليك بهذه الأخلاق إن استطعت وما أظنك (٢) تطيق ذلك، ولكن (٢) أحـذ القليـل من الكثير (٤) خير من ترك الجميع.

وبا لله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا با لله العلي العظيم. <sup>(٥)</sup>

كمل كتاب الجامع وهو آخر الديوان بحمد الله وشكره وصلى الله على محمد رسوله وعبده وعلى آله وسلم تسليما وكان تمامه يوم السبت السابع عشر لشهر جمادى الآخرة من عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة على يدي ناسخه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده العبد المعترف بذنبه الراجي عقو ربه

<sup>(5)</sup>( ......)

وفقه ا لله والسلام<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ب) قوله: "ولا يشتكي ولا يشتهي".

<sup>(</sup>٢) في (ب) ليس" بدل قوله: "وما أفلنك".

<sup>(</sup>٣) "لكن" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) قوله:"من الكثير" ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب) قوله:"وبا لله أستعين وعليه أتوكل وحسبي الله ونعم الوكيل" بدل قوله:"وبا لله التوفيق .." إلى هنا.

<sup>(</sup>٦) في هذا الموقع رسم الناسخ توقيعه وهو غير مقروء.

<sup>(</sup>٧) في (أ) قوله:" تم كتاب الجامع للفقيه أبي بكر محمد بن عبدا لله بن يونس ويتمامه كمل جميع الديوان والحمد لله كتيرا لما هو أهله وصلى الله على سيدتا محمد وآله وصليه وسلم تسليما.

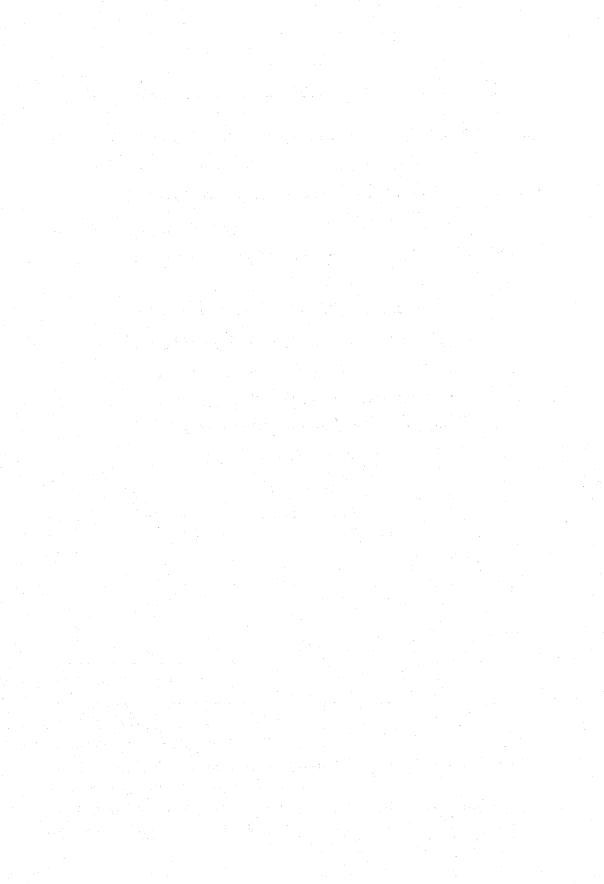

# الفهارس

العام\_\_\_ة

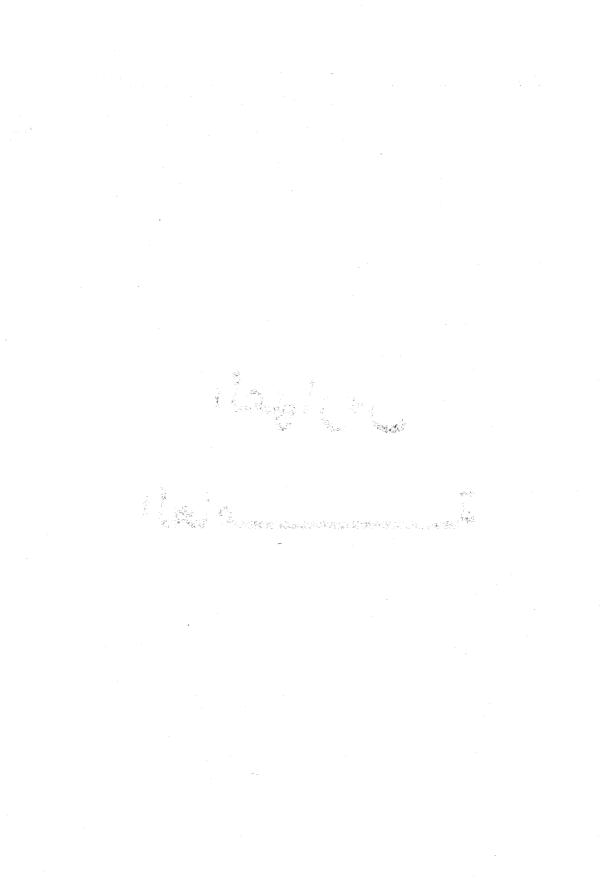

# فهرست الآيات القرآنية

# سورة البقرة

| 17         | ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةً مِن مِثْلُهُ ﴾ البقرة (٢٣)                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 5       | ووقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء السورة                                                       |
| 777        | البقرة (۱۱۳)                                                                                                                      |
| 101        | ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلُّمَاتَ فَأَتَّمُهِنَ﴾ البقرة (١٣٤)                                                   |
| 377<br>113 | ﴿قَالُوا نَعَبُدُ إِلَٰهُ آبَاتُكُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ ﴾سورة البقرة (١٣٣)                                     |
|            | ﴿ وَكَذَلَكَ حَمَلُنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطًّا لَتَكُونُوا شَهْدَاءً عَلَى النَّاسُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهْيَدًا ﴾البقرة |
| 4 8        | (i <b>٤٣</b> ).                                                                                                                   |
| ٣ ٤        | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُم ﴾ البقرة (١٤٣).                                                                        |
|            | ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابِتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَا اللَّهُ وإِنَا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ﴾ البقرة (١٥٦)                          |
| 104        | وواولتك هم المهتدون البقرة (١٥٧).                                                                                                 |
|            | ﴿وَالْمُكُمُّ إِلَّهُ وَاحْدُهُ الْبَقْرَةُ (١٦٣)                                                                                 |
| 70         | ﴿ وَلَكُنَ الْهِرَ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخرِ﴾البقرة (١٧٧)                                                            |
| ۲ . ٤      | ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فَتَنَةً ﴾البقرة (١٩٣)                                                                        |
| 707        | ﴿ وَلا حَدَالَ فِي الْحَجِ ﴾ البقرة (١٩٧)                                                                                         |
| Y1Y .      | ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ الحَرَامُ قَتَالَ فَيهُ قَلَ قَتَالَ فَيهُ كَبِيرِ ﴾ البقرة (٢١٧)                                   |
| ·. •,      | ﴿ منهم من كلم الله ﴾ البقرة (٢٥٣).                                                                                                |
| 28         | ﴿ وسع كرسيه السماوات والأرض﴾البقرة (٥٥٧).                                                                                         |
|            | ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الله البقرة (٢٦٤).                                                                                |
|            | ﴿ يا بني إسرائيل ﴾ البقرة (٤٠) ١٢٢،٤٧٠)                                                                                           |
|            |                                                                                                                                   |
|            | سورة آل عمران                                                                                                                     |
| 7 £ Å      | ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْيُونَ اللَّهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبَبُكُم اللَّهُ ﴾ آل عمران (٣١)                                            |
|            | ﴿ إِذْ يَلْتُونُ أَقَلَامِهِمَ أَيْهِمَ يَكُفُلُ مُرِيمٍ ﴾ آل عمران (٤٤)                                                          |
| ۳۱         | ﴿ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ﴾ آل عمران (٨٣)                                                                       |
| 40         | ﴿ كُنتُم عَمِرُ أَمَةُ أَخْرِجَتُ لَلْنَاسُ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفَ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرُ ﴾ آل عمران (١١٠)              |

| 7 £ 9         | ﴿ وَالْكَاطْمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسُ وَاللَّهُ يَحْبُ الْحُسْنِينَ﴾ آل عمران (١٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177           | ﴿ وَلَوْ كُنْتُ فَظَا غَلِيظً الْقَلْبُ لَاتَفْضُوا مَنْ حُولُكُ ﴾ آل عمران (٩٥١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | ﴿ إِنْ فِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتَلَافَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَآيَاتُ لأُولِي الألباب﴾ آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77            | -(۱۹۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09            | واني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ال عمران (١٩٥).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | سورة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109           | ﴿ أو ما ملكت أيمانكم ﴾ النساء (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ج ۲۳ ،۱۷۰     | ﴿ مما قل منه أو كثر نصيبا مغروضا ﴾النساء (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 781 77        | and the second s |
| ج ۲۳ ۲۷۳<br>ع |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ج ۲۳ ۲۷۳      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ج ۲۳ ۲۷۳      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ج ۲۲،۰۲۳      | the state of the s |
| ج ۲۳ ۲۷۰      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ج ۲۳ ۵۷۳      | ﴿ وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ النساء (١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ج ۲۳ ۲۳       | ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةَ فَلَامَهُ السِّلَسِ ﴾ النساء (١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777 YT E(     | ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تُرَكُ أَزُوا حَكُمْ إِنَّ لَمْ يَكُنَّ لِمَنْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَمِنْ وَلَدْ فَلَكُم الرَّبِيعُ النساء(٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | وولهن الربع مما تركتم إن لم يكسن لكسم ولسد فسإن كسان لكسم ولسد فلهسن الثمسن م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ج ۲۳ ۲۷۳      | تركتم النساء (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| L             | وران كسان رحمل يسورت كلالمة أو امسراة ولسه اخ أو الحست فلكسل واحمد منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ج ۲۳ ۸۲۳      | السلس)النساء(١٢).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ج ۲۲ ۸۷۳      | ﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثُرُ مِنْ ذَلَكَ فَهُمْ شُرِكَاءً فِي الثَلْثُ ﴾ النساء (١٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧            | ﴿ إِن تَحْتَبُوا كَبَائِر مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نَكُفُر عَنْكُم سِيَآتُكُم وَنْدَخْلُكُم مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ النساء(٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ج ۲۲ ۲۸ه      | ﴿ وَلَكُلُّ جَعَلْنَا مُوالِي ﴾ سورة النساء (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧            | ﴿ إِنَ اللهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلْكُ لِمْنَ يَشَاءَ النَّسَاءُ (٤٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77            | ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرِ اللهِ لُوحِدُوا فَيْهِ إِحْتَلَامًا كَثِيرًا﴾النساء (٨٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y</b> 0    | ﴿ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لِعَلَّمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾النساء (٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Y</b> )    | ﴿ وَلُولًا فَصْلُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبِعْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا النَّسَاء (٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٣١  | ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْنَ ٱلْقِي إِلَيْكُمُ السَّلَامُ لُسَّتَ مَوْمَنا﴾النساء (٤٤)                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿ وَمِنْ يَشَاقَقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعِدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْحَدَى وَيَتِبِعَ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُولُــهُ مَــا تـولَى ونصلـه |
| 40  | جهتم وساءت مصيرا الهالنساء (١١٥)                                                                                                           |
| 01  | ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾النساء (١٦٤)                                                                                                      |
| 9   | ﴿ أَنْزِلُهُ يَعْلَمُهُ النَّمَاءُ (١٦٦)                                                                                                   |
|     | ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تـرك                                                       |
| ۳۷۹ | وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الساء (١٧٦)                                                                                                    |
|     | ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ سورة النساء (١٧٦)                                                                                            |
| ٤٠٠ | ﴿إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك النساء (١٧٦). ج ٢٣                                                                       |
|     | ﴿ فَإِنْ كَانْنَا آتَتِينَ فَلَهُمَا الْتُلْتَانَ مِمَا تَرِكُ ﴾ النساء (١٧٦)                                                              |
|     | ﴿ وَإِنْ كَانُوا إَحْوَةَ رِجَالًا ونساء فللذُّكر مثل حظَّ الأنثيين بِينِ الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء                                  |
| ۳۸. | عليم)النساء (١٧٦)                                                                                                                          |
|     | ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخُوةً رَجَالًا ونساء فللذَّكر مثل حظ الأنثيين ﴿ النَّسَاء (١٧٦).                                                        |
|     |                                                                                                                                            |
|     | مورة المائدة                                                                                                                               |
| 1   | ﴿إِنَّمَا يَتَقِبَلُ اللَّهُ مِنَ المُتَقِينَ﴾ المائدة (٧٧)                                                                                |
| ٤.  | ﴿ بِلَ يَدَاهُ مِسُوطَتَانَ ﴾ للآللة (٦٤)                                                                                                  |
|     | ﴿إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِينَ وَالنَّصَارِي وَالْجُوسُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ سُورة المائدة                  |
|     | (14)                                                                                                                                       |
| 091 | ﴿مَا حَمَلَ اللَّهُ مِنْ بَحْيَرَةً وَلَا سَائِبَةً وَلَا وَصَيْلَةً وَلَا حَامِ﴾ سُورَةً المُلتَدَة (٣٠) ج ٢٣                             |
|     |                                                                                                                                            |
|     | سورة الأتعام                                                                                                                               |
| 1 • | ﴿ قُلُ أَي شَى آكبر شهادة قُلُ الله شهيد بيني وبينكم الأنعام (١٩)                                                                          |
| 775 | ﴿ مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءَ﴾ الأنعام (٣٨).                                                                                    |
| 00  | ﴿ [قل] فلله الحمجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الأنعام (١٤٩)                                                                             |
| ٥٨  | ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةُ فَلَهُ عَشْرُ آمَنَاهُمَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةُ فَلَا يَجْزَى إِلَّا مَثْلُهَا ﴾ الأتعام (١٦٠).            |
|     | سورة الأعراف                                                                                                                               |
| ٥٦  | وفمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون الأعراف (٨)                                                                                           |
|     |                                                                                                                                            |

﴿ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم ٱلصَّلالة﴾ الأعراف (٣٠)

| ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ الأعراف (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( Link : 10 to 1 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ه الا المالجات بالك كم الكم الله بالكم الله الكم الله بالكم الله بالكم الله بالكم الله بالكم الله الكم الله الله الكم الله الله الكم الله الكم الله الكم الله الله الكم الله الله الله الله الله الله الله الل |
| و الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كالأعراف (١٨٠).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿ يَا بَيْ آدم ﴾ الأعراف ( ٢٦ ، ٢٧، ٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة الأنقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿ وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَائِفَتِينَ أَنْهَا لَكُمْ وتُودُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوكَةُ تَكُونَ لَكُمْ ﴾ الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .(v)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ سورة الأنفال (٧٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ سورة الأنفال (٧٥). ج ٢٣ ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر از در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ وَإِنْ حَمَّتُم لِحُمِطَةُ بِالْكَافِرِينَ ﴾ التوبة (٩٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربية في قلوبهم﴾ التوبة (١١٠).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ فَمَنْهُمْ مِنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذَهُ إِيمَانًا فَأَمَا الذِّينَ آمنوا فزادتُهُمْ إِيمَانًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وهم يستبشرون ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحساً إلى رجسهم وماتوا وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كافرون﴾ التوية (١٢٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ فَأَتُوا يَعْشُرُ سُورُ مِثْلُهُ مَفْتُرِياتُ وَادْعُوا مِنْ استطعتُمْ مِنْ دُونَ اللهِ إِنْ كُنتُمْ صَادَقِينَ﴾ هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (71).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ فاعلموا أنما أنزل يعلم الله ﴾ هود (١٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَأُوحِي إِلَى نُوحَ أَنَّهُ لَنْ يَوْمِنْ مِنْ قُومِكَ إِلَّا مِنْ قَدْ آمِنْ﴾ هود (٣٦).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ﴿ وَمَا أَنْتَ بَمُؤُمنَ لِنَا وَلُو كُنَا صَادَقِينَ ﴾ يوسف (١٧).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ والفيا سيدها لدى الياب كه يدسف (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ وَالْفَيَا سَيْدُهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ يوسف (٢٥).<br>﴿ إِنَّهُ لَا يَأْيِسَ مِنْ رُوحِ اللهِ إِلَا القوم الكافرون ﴾ يوسف (٨٧)<br>﴿ وَنَعُ أَنِهُ بِهِ عَلَى الْعِيْمُ ﴾ كسم، قي رسيق (٨٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ور در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ سورة يوسف (١٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|           | سورة الرعد                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨        | ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الرعد (٦).                                                   |
| ٥٧        | ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون﴾ الرعد (٣٥).                                                        |
|           | سورقإبراهيم                                                                                      |
| 127       | ﴿ تحيتهم فيها سلام ﴾ إبراهيم (٢٣).                                                               |
|           | سورة النحل                                                                                       |
| 0 {       | ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ لَا يَخْلَقُونَ شَيًّا وَهُمْ يَخْلَقُونَ﴾النحل (٢٠). |
| 4 8       | ﴿ تبيانا لكل شيء﴾ النحل (٨٩)                                                                     |
| 757       | ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين﴾ سورة النحل (٩١)                                                       |
|           | سورة الإسراء                                                                                     |
| 44        | ﴿ إِنْ هَذَا القرآنَ يَهِدِي لَلِّي هِي أَقُومِ ﴾ الإسراء (٩)                                    |
|           | ﴿ فَلَا تَقُلَ لَمُمَا أَفَ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا﴾ الإسراء (٢٣)     |
|           | ﴿ وَلَا تَبِذُرِ تَبِذِيرًا ﴾ الإسراء (٢٦)                                                       |
| ٥٨٣       | ﴿ وَمَن قَتَلَ مُطْلُومًا فَقَد جَعَلْنَا لُولِيهِ سَلْطَانًا﴾ سورة الإسراء (٣٣).                |
|           | ﴿ قُلُ لَنِ احتمت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم          |
| 17        | لبعض ظهيرا ﴾ الإسراء (٨٨).                                                                       |
|           | سورة الكهف                                                                                       |
| 00        | ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل [فلن تجد له وليا مرشدا] ﴾ الكهف (١٧).                          |
|           | سور <b>ة مريم</b>                                                                                |
| ٥٨٢       | ﴿ وَإِنِّي خَفْتَ لَلُوالِي مِن وَرَاتِي ﴾ سورة مريم (٥)                                         |
| ١.        | ﴿ وقد خلقتك من قبل و لم تك شيئا﴾مريم (٩).                                                        |
|           | سورة طه                                                                                          |
| £ 7 - 1.1 | والرحمن على العرش استوى الله (ه).                                                                |
| ۱۲۸       | ﴿ وَالْقَيْتَ عَلَيْكُ عَبَّةَ مَنْ ﴾ طه (٣٩).                                                   |
| ٤١        | ﴿ ولتصنع على عين﴾ طه (٣٩).                                                                       |
| 177       | ﴿ فَقُولًا لَهُ قُولًا لَيْنَا لِعَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ طه (٤٤).                       |

| 09         | ﴿ وَإِنِّي لَغْفَارَ لَمْنَ تَابِ وَآمَنَ وَعَمَلَ صَالَّحًا ﴾ طه (٨٢).                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الأنبياء                                                                                                                      |
| ٥٦         | ﴿ وَنَضِعَ الْمُوازِينَ القَسْطُ لِيومَ القيامَةُ فلا تَظلمَ نَفْسَ شَيْئًا﴾الأنبياء (٤٧)                                          |
|            | وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم                                                                 |
| ٤٠٢        | شاهدين ﴾ الأنبياء (٧٨).                                                                                                            |
|            | ~113                                                                                                                               |
|            | سورة الحبج ﴿ وَأَنْ السَّاعَةُ آتِيةً لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور﴾ الحبج (٧)                                          |
| 09         | was to A with the second of the second                                                                                             |
| 707        | چ ۲۳                                                                                                                               |
| ۲ • ٤      | ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهِمَ طُلْمُوا وَأَنَّ اللهُ عَلَى نَصْرَهُمْ لَقَدْيَرِ ﴾ الحج (٣٩)                         |
|            | سورة المؤمنون                                                                                                                      |
|            | سوره سوسون (۱۰۸)<br>﴿ اخسوا فیها ولا تکلمون﴾ للومنون (۱۰۸)                                                                         |
| 779        |                                                                                                                                    |
|            | سورة النور                                                                                                                         |
| <b>Y Y</b> | ﴿ وَمَا زَكَى مَنْكُمْ مِنْ أَحَدُ أَيْدًا ﴾ النور (٢١)                                                                            |
|            | ﴿حتى تستأنسوا﴾النور (٢٧)                                                                                                           |
|            | ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف، سورة                                                    |
| 1 A        | النور (۵۰)                                                                                                                         |
|            | ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ وَلِيمَكُنُنَ لَهُمْ دَيْنُهُمُ الَّذِي ارتضى لَمْمُ وَلِيبَدَلْتُهُمْ مَسن بعد خوفهم أمنا ﴾النور       |
|            | (00)                                                                                                                               |
| 7 £        | ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم، النور (٦٣)                                                      |
|            | سورة القصص                                                                                                                         |
| ٤٠         |                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                    |
|            | سورة الروم                                                                                                                         |
| ۲٥         | ﴿ وَمَن آیاتَهُ أَنْ تَقُومُ السَمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُهُ ﴾ الروم (٢٥)<br>﴿ الله الذي خلقكم ثمر: قكم ثري يرك ثريم كالما المدري |
| ٤٥         | ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميكم ﴾ الروم (٤٠)                                                                         |
|            |                                                                                                                                    |

ج ۲۲ ۱۲۲

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مورة لقمان                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتُرِي لِهُو الْحَدَيثِ ﴾ لقمان (٦)                                                           |
| نغدت كلسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ وَلُو أَمَّا فِي الأَرْضَ مَن شَجَرَةَ أَلَمْ لَامْ وَالْبَحْرِ يُمَدُهُ مَنْ يَعَدُهُ سَبِعَةً أَبْحُر مَا           |
| 0 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله ﴾لقمان (۲۷)                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مورة السجدة                                                                                                             |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم السحدة (١١).                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الأحزاب                                                                                                            |
| رانكم في الديسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وادعوهم لآسائهم همو أقسيط عند الله فيان لم تعلمهوا آيساءهم فسياح                                                        |
| ج ۲۳ ۳۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ومواليكم كالأحزاب (٥).                                                                                                  |
| erioria de la companio della compani | وادعوهم لآيائهم هو أقسط عند الله الماكوزاب (٥)                                                                          |
| איז דיד דידו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿فَإَخُوانَكُمْ فِي الدِّينَ ومُوالِّيكُمْ﴾ الأحزاب (٥)                                                                 |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ إِذْ حَالِكُمْ مِنْ فُوقَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلُ مِنْكُمْ ﴾ الأحزاب (١٠)                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة فاطر                                                                                                               |
| <b>0 {</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ هَلَ مَنْ مُعَالَقَ غَيْرِ اللَّهُ ﴾ فاطر (٣).                                                                        |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ووما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فاطر (١١)                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شو <b>رة يس</b> المارية |
| ــو بکــل محلــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ﴿ مَن يحيي العظام وهمي رميسم ، قبل يميها السذي أنشساها أول مسرة وه                                                      |
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علیم) کسیم (۲۹،۷۸)                                                                                                      |
| A second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مورة الصافات                                                                                                            |

سورة ص

وفساهم فكان من المدحضين كسورة الصافات (١٤١)

﴿ إِذْ تسوروا الحراب ، إِذْ دَعُلُوا عَلَى دَاوِد فَفَرْع مَنْهِم قَالُوا لا تَخْفُ مُصَمَّانُ ﴾ ص (٢٢،٢١) ج ٢٣ ٢ . ٤ . ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ تَسْتَحَدُ لَمَا عَلَقْت بِيدِي ﴾ ص (٧٥)

|     | سورة الزمر                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *.  | ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِّيءَ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ﴾ الزمر (١٠)                                                                                                                                        |
| 707 | ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّايِرُونَ أَحْرِهُمْ يَغِيرُ حَسَابِ﴾الزَّمْرُ (١٠)                                                                                                                                                          |
| ٥٧  | ﴿ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم﴾الزمر (٦٦)                                                                                                                                                                                       |
| ٣٩  | ﴿ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾ الزمر (٦٢)                                                                                                                                                                                      |
| ۳٧, | ﴿ لَن أَسْرِكَت لِيحبِطن عملك ﴾ الزمر (٦٥).                                                                                                                                                                                        |
|     | سورة غافر                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢  | ﴿ ذَلَكُم بَأَنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا﴾ غافر (١٢)                                                                                                                                                             |
| 00  | ﴿ يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾غافر (١٩).                                                                                                                                                                                     |
|     | ﴿ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعـون أشـد العـذاب﴾غـافر                                                                                                                                               |
| ٥٧  | (£1)                                                                                                                                                                                                                               |
|     | en de la composition de la composition<br>La composition de la   |
|     | المراجع المراجع المراجع المراجع المواجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع<br>المراجع المراجع |
| ٤.  | ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُم هُو أَشَدَ مِنْهُم قُوةً﴾ فصلت (١٥)                                                                                                                                                |
|     | سورة الشوري                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٩  | ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ الشورى (٧)                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸  | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ الشورى (١١)                                                                                                                                                                                     |
| :   | سورة ا <b>لأحقاف</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | ﴿ فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الأحقاف (٢٤)                                                                                                                                                                |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | سورة محمد                                                                                                                                                                                                                          |
| 77  | ﴿ أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ الْقَرَآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبَ أَقْفَالْهَا﴾ محمد (٢٤)                                                                                                                                                      |
|     | سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣  | ﴿ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم﴾ الفتح (٤)                                                                                                                                                                                            |
|     | ﴿وَاحْرِى لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ اللهِ بِهَا ﴾الفتح (٢١)                                                                                                                                                           |
| ١٨  | ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ﴾الفتح(٢٧)                                                                                                                                                |

|                                     | سورة الحجرات                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & &                               | ﴿ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً الحمرات (١٢)                                          |
| ربا وقبائل لتعسارفوا إن أكرمكم عنىد | 🛊 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعو                                     |
| 197                                 | الله أتقاكم الحسوات (١٣)                                                                  |
| يدخل الحجرات (١٤) ٣٢                | ﴿ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما                                   |
| الحجرات (۱۷)                        | ﴿ بِلَ اللهِ بَمِن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين﴾                                 |
|                                     | سورة ق                                                                                    |
| •                                   | عورت في الله الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال             |
|                                     | ر سا بست س ون بر سیه رویا علیه                                                            |
|                                     | سورة اللاريات                                                                             |
| 77                                  | ﴿ وَفِي انفسكم أَفَلا تَبْصُرُونَ﴾الذاريات (٢١)                                           |
|                                     | ﴿ دُو القَوْةُ الْمُتَيْنَ﴾ الذاريات (٨٥)                                                 |
|                                     | مرابق المرابع                                                                             |
|                                     | سورة النجم ﴿ وَمَا يَنْطُقُ عَمَ الْهُوى ، إنْ هُو أَلَا وَحَيَّ يُوحَيُّ النَّجَمُ (٣    |
|                                     | و و د پست م اسوی ، راه سو ۱۱ و سي يوسی هاستهم ۱۱                                          |
|                                     | سورة القمر                                                                                |
| <b>£1</b>                           | ﴿ تَحْرِي بِأَعِينَنا﴾ القمر (١٤).                                                        |
| 14                                  | ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبر﴾القمر (٤٥).                                                     |
|                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                     |
|                                     | صورة الرحمن ﴿ وَيَبَقَى وَجُهُ رَبُكُ ذُو الْجُلَالُ وَالْإِكْرَامُ﴾الرحمن (٢٧)           |
| : <b>{.</b>                         | و تبارك اسم ربك الرحمن (۷۸)                                                               |
|                                     | ر بورد اهم وبدي الوحق (۱۸)                                                                |
|                                     | صورة الواقعة                                                                              |
| (٨٥،٥٥)                             | ﴿ أَفْرَايَتُمْ مَا تَمْنُونَ ، ءانتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحَنَّ الْحَالَقُونَ﴾ الواقعة |
|                                     | صورة الحديد                                                                               |
| <b>"</b> A                          | ﴿ هو الأول والآخر﴾الحديد (٣)                                                              |
| ٣٨                                  | ﴿ وهو بكل شيء عليم﴾ الحديد (٣)                                                            |
|                                     | ﴿ حنة عرضها كعرض السماء والأرض، الحديد (٢١)                                               |

مورة الحشر

﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ الحشر (٢)

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحَلُّوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُو ﴾الحشر (٧)

سورة التغابن

﴿ فَمَنْكُمْ كَافَرُ وَمَنْكُمْ مُؤْمِنُ ﴾ التغابن (٢)

سورة التحريم

﴿ وَإِن تَظَاهِرًا عَلَيْهُ فَإِنْ اللَّهُ هُو مُولِيهِ ﴾ التحريم، من الآية: ٤.

سورة الملك

﴿ ليلوكم أيكم أحسن عملاً الملك (٢)

سورة توح

﴿ وَلاَ يُلْدُوا إِلَّا فَاحْرًا كَفَارًا ﴾ نوح (٢٧)

سورة القيامة

﴿ وجوه يومنذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ التيامة (٢٣،٢٢)

سورة التكوير

﴿ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ التكوير (٢٩)

سورة المطففين

﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحموبون﴾ المطففين (١٥)

سورة البروج

﴿ فعال لما يريد﴾ البروج (١٦)

سورة الأعلى

﴿ سبح اسم ربك الأعلى الأعلى (١)

40

Υź

70V YT &

. 779

٦٨

٤٤

٤٢

٤٤

٤٢

٤٨

## سورة البينة

﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيعْبِدُوا اللهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الَّذِينَ حَنْفًاءَ وَيَقْبِمُوا الصَّلَاةَ ويؤتوا الزَّكَاةَ ﴾البينة(٥)

﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ البينة (٨)

سورة النصر

﴿ إِذَا حَاءَ نَصَرَ اللَّهُ وَالْفَتَحَ، وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دَيْنَ اللَّهُ أَفُواجًا ﴾ النصر (٢،١)

۱۱۳

٣0

٤٢



#### فهرست الأحاديث والآثار

|         | in the first control of the control |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ • Y   | الاتنان فما فوقهما جماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ ٧,٨   | احفظوني في العباس فانه بقية ابائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107     | اعرني حبريل التَّلِيُّ الله لا شيء لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , , ,   | اذا رايت من الامور ما تكره فاكسر سيفك على حجر من الحرة والزم بيتك واغمـض عينيـك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۳     | وامسك لسانك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 090     | ارموا بين اسماعيل، فان اباكم كان راميا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 097     | الاسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧٨     | الاسلام يعلو ولا يعلى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۹.      | اطلبوا العلم وان كان بالصين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170     | اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك، وكن في الدنيا كانك غريب او كعابر سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | اعوذ بكلمات الله التامات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04      | اعوذ بوحه الله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وباسماء الله الحسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alim.   | كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما على وذرء وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | الابض ممد شرما بو حقم الممد في داخيا في الابن مدر في الابن مدر المستعادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114     | الارض، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرا في الارض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1114    | الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار الاطارق يطرق بخير يارحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17:     | اكثر الناس حقلًا يوم القيامة اكثرهم خوضًا في الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 097     | امر بالعتق عُن الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17.     | أن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا فتهري به في نار جهدم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171     | ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99      | ان الملائكة لتضع احتحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £ \ \ \ | انا ابن الذبيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | انا مولى من لا مولى له أرث ماك والان عائيه، والحنال مولى من لا مولى له أيمرت مائيه ويفلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 to 5  | عاليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | الانبياء ثم العلماء ثم الشهشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

تنكم سترون ربكم عيانا

الله المولاء لمن اعتق.

أنبي لامزح ولا اقول الإحقا

| ٨٤    | بشر قاتل ابن صفية بالنار.                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | يم تحكم؟ فقال: بكتاب الله عزوجل، قال: فان لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله ﷺ،قال: فان لم                                                                               |
|       | تحد؟ قال: احتهد راي واحكم، فقال: الحمــد لله الـذي وفـق رســول رســوله لمــا يحــب ويرضــى                                                                        |
| 77    | ر <b>رسوله</b> در این در ای                                            |
| T0    | بن الاسلام على خس                                                                                                                                                 |
|       | تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه علي.                                                                                                  |
| 77    | تعلموا الفرائض فانها من دينكم، وهو اول علم ينسى                                                                                                                   |
| 1 1/  | تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض، وان العلم سيقبض حتى يختلف الاتنسان في                                                                               |
| ۳٦٨   | الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ج ٣٣                                                                                                                             |
|       | ثم قال: اوصني بوصية ينفعني الله بها بعد ذلك.                                                                                                                      |
|       | الجار احق بصقبه                                                                                                                                                   |
|       | حديث ابي سعيد الخدري قلنا يارسول الله: هل نرى ربنا؟ قال:هل تضارون في رؤية الشــمس                                                                                 |
|       | اذا كانت صحواقلنا: لا، قال:فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يومفذ كما لا تضارون في                                                                                    |
|       | ું તે કે માને કર્યું કરો કરા તે તે પ્રાપ્ય કરવા છે. તે કહ્યું કુ કોઇ જે કહ્યું કે ક<br>તે કુ કુ કે |
| ٤٤    | حديث ابي هريرة:ان الناس قالوا يارسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟                                                                                               |
| ٦٣    | حنر ﷺ من الفين والأهواء والبدع، ومن زلة العالم                                                                                                                    |
| ۳۸۷   | الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت السهام فلاول رجل ذكر                                                                                                               |
| ٦.٧   | حكم رسول الله ﷺ لعائشة بولاء بريدة اذ هي تولت عتقها.                                                                                                              |
| 177   | المحماء من الأنمان.                                                                                                                                               |
|       | الحنال وارث من لا وارث له.                                                                                                                                        |
| . 777 | ج ۲۳ جا کان وارک میں آ وارک تا.<br>الحلافة ثلاثون سنة، ثم تکون ملکا                                                                                               |
| ۸۳    | عير دينكم ايسره، وافضل العبادة الفقه                                                                                                                              |
| 9 8   | عيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم                                                                                                                       |
| ٣.    | الذي عليه الدين احق بما بيع به من مشتريه                                                                                                                          |
| ۱۲٤   | رب اشعث اغير ذي طمرين لا يؤيه له، لو اقسم على الله لايزه                                                                                                          |
| ٤٠١   | ووي إن النبر الطِّيمَانِي من والانتراب والمراب المراب المراب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع                                                              |
| ζ•1   | روي: ان رحلا دخل على النبي ﷺ فقال:ما الذي تطلب، فقال: العلم، فقال:ان الملاكمة                                                                                     |
|       | لتضع احتجتها لطالب العلم لحب ما طلب                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                   |

| 117 |                                                                                                                  | سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمة                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 709 | ۳۳ ج                                                                                                             | ستوا يهم سنة اهل الكتاب.                                                       |
| ٦.  | ٠ ٢٣ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                   | الشريك احق به                                                                  |
|     | Yr e                                                                                                             | الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط                                         |
|     | بعه حتی یعرضه علی شریکه، فان باعــه                                                                              | الشفعة في كل شرك من ربع او حائط، لا يمل له ان يبو                              |
| 3   | ج ۲۳                                                                                                             | فالشريك احق به بالثمن                                                          |
| 77  | ۳۳ج                                                                                                              | الشفعة فيما لا يقسم، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة                                 |
| 14. | ۳۳ ج                                                                                                             | الشفعة فيما لم يقسم                                                            |
| ٨٧  | من المساجد الا المسجد الحرام.                                                                                    | صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه                                   |
| ۹.  |                                                                                                                  | طلب العلم فريضة على كل مسلم                                                    |
| ۹.  | ن الدين.                                                                                                         | العلم بالتعلم والخير عامة، واذا اراد الله يعبد عيرا فقهه                       |
| ۸Y  |                                                                                                                  | على ترعة من تراع الجنة                                                         |
|     | لميها بالنواحذ، واياكم ومحدثات الامور                                                                            | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا ء                               |
| ٦٣  | <b>نار.</b>                                                                                                      | فان كل عدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ال                               |
| 17. | ۳۳ ح                                                                                                             | فاذا وقعت الحلود فلا شقعة                                                      |
| ۳۸٤ | لثين ج ٢٣                                                                                                        | فرض رسول الله ﷺ لاينتي سعد بن الربيع من ابيهما ال                              |
| ٩٨  |                                                                                                                  | ﴿ فَضَلَ الْعَالَمُ عَلَى الْعَالِدُ كَفْضَلِّي عَلَى ادنَّى رَجَلُ مِنْ امْوَ |
| ٥٣  | علقه المناطقة | فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر                               |
| 9 8 |                                                                                                                  | فقيه واحد اشد على ابليس من الف عابد.                                           |
| ٤.٧ | ۲۳ ج                                                                                                             | فما ابقت السهام فلاولى رحل ذكر                                                 |
|     | فينة؟ فلم يلبث الا يسيرا حتى اتباه                                                                               | قال اخي موسى: يا رب ارني الذي كنت اريتني في السد                               |
|     | ل: السلام عليك يا موسى ورحمة الله،                                                                               | الخضر وهو طيب الريح شديد بياض الثياب مشمرها، غقاا                              |
|     | السلام ومنه السلام وعليـك السـلام،                                                                               | ان ربك يقرا عليك السلام، فقال موسى عليه السلام: هو                             |
| 41  | شكره الاعمونته.                                                                                                  | الحمد لله الذي لا احصي عدد تعمه، ولا اقدر على اداء ،                           |
| 709 | ۲۳ ج                                                                                                             | قبل من يحوس البحرين الجزية واقرهم على يحوسيتهم.                                |
| ٥٢  |                                                                                                                  | القران كلام الله ليس بمحلوق                                                    |
| ٣٨٨ | ج ۲۳                                                                                                             | قسم رسول الله ﷺ ميراثه بين ابنته وابنة حمزة نصفين                              |
|     | <i>ى</i> تكملة الثلثين، وما يقى فللاعت                                                                           | قضى رسول الله ﷺ للبنت النصف، ولابنة الابن السد                                 |
|     | <b>*</b> *                                                                                                       | · ·                                                                            |

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| قول النبي ﷺ في بنت وابنة ابن واحت، ان للابنة النصف، ولابنــة الابــن الســــس، ومــا يقــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| فللاعت، وقد جعل ما يقي لغير الذكر ٢٣ ج ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| كان النبي كالله يفعل اشياء توسعة على الناس، وقد سرد قوم من الصحابة الصيام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ž |
| كان يستحب دبر كــل صــلاة ان يسبح ثلاثـا وثلاثـين، ويكـير ثلاثـا وثلاثـين، ويحمــد ثلاثــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| وثلاثين، ويختم الماثة بلا اله الا الله وحدم لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كـل شـيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| النير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| الكلمة من كلام الحكمة يسمعها الرجل خير له من عيادة على سنة ذنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس قد برحت عهودهم واماناتهم واختلفوا وكمانوا هكـذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| رشبك بين اصابعه، قال: كيف بي يارسول الله، قال:عليك بما تعرف، واياك وما تنكر، وعليــك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) |
| مخاصة نفسك، واياك وعوامهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| لا تؤذوني في اصحابي، فوالذي نفسي بيدهِ لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مند احدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| لا نصيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , |
| لا تعضية في الميراث الا فيما يحمل القسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| لا تغضب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ٧٢ شيء لهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| لا ضرر ولا ضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| الانبى بعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠ |
| لا يترارث اهل ملتين المسلمة ال |   |
| لإيرث المسلم الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| لا يرث النساء من الولاء الا من اعتقن او ولد من اعتقن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبضه الله عزوجل بقبض العلماء، فياذا ذهب العلمياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| نخذ الناس رؤسا جهالا سالوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 |
| الاميرات طار الله المراجع الم  |   |
| الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. و الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| لكل دين بحلق ومحلق الاسلام الحياء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| الله ورسوله مولى من لا مولى، والحال وارث من لا وارث له.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| اللهم انك الحرجتني من احب البقاع الي، فاسكني احب البقاع اليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| اللهم انبي اسالك فعمل الخيرات وتمرك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بالنياس فتنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

| 114              | فاقبضني اليك غير مفتون.                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | اللهم اني اعبوذ برضاك من سنخطك وبمعافياتك من عقوبتيك وبيك منيك لا احصىي ثنياء                 |
| 117              | عليكانت كما اثنيت على نفسك.                                                                   |
| 117              | اللهم اني اعوذ يك ان اصل او ازل او اظلم او اظلم او احهل او يجهل على                           |
|                  | اللهم ياسمك وضعت حني وياسمك ارفعه، اللهم ان اسسكت تفسي ضاغفر لها وان ارسلتها                  |
|                  | فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجات ظهـري اليـك           |
|                  | وقوضت امري اليك ووحهت وحهي اليك رهبة منك ورغبة اليك، لا منحا ولا ملحا منسك الا                |
|                  | اليك، استغفرك واتوب اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت، فاغفر لي م               |
| 114              | قلمت واعرت واسررت واعلنتهم يقول:اللهم رب قني عذابك يوم تبعث عبادك                             |
| 711              | اللهم بك تصبح وبك غمسي وبك غميا وبك غوت واليك النشور                                          |
|                  | اللهم بنورك اهتدينا وبقضلك استقينا وفي كتفك امسينا واصبحنا.                                   |
| ٦.               | لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه                                          |
|                  | ليس المشديد بالصرعة، انما المشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.                                   |
|                  | الم تر ان بحزء المدلجي انها انظر الى زيد بن حارثة واسامة بن زيد فقال: ان بعض هذه الاقسدام     |
| Y1 3             | من يعض                                                                                        |
| ۲.               | المؤمن ملحم لا يتكلم يكل ما يريد.                                                             |
| 95               | ما الذي تطلب، فقال العلم، فقال:ان الملاتكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب.             |
| ٨٧               | ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي                                        |
|                  | ما جميع اعمال البر في الجهاد الا كبصقة في بحر، وما جميع اعمال البر والجهاد في طلب العلم       |
| ١٠٤              | الا كبستة في بحر.                                                                             |
| in the second of |                                                                                               |
| 97 Y             | عنان يشسه اليها من وفقه الله.                                                                 |
|                  | من باع نخلا وفيها نمرة قد ايرت فشموها للبائع من باع نخلا وفيها نمرة قد ايرت فشموها للبائع ١٣٠ |
| •                | من بث علما ابتفاء وحه الله اعطي بكل حوف من ذلك مثل رمل عبالج حسنات، وكمان له                  |
| _                | مثل اجر من عمل به الى يوم القيامة                                                             |
| <b>T</b> •       | من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه                                                           |
| 93               | من حفظ على امتي اربعين حديثا في اصلاح دينهم حاء يوم القيامة فقيها وكنت له شــفيعا ار          |
|                  | شهیدا.                                                                                        |
| 97               | من حمل من امتي اربعين حديثا لقي الله عزوجل فقيها عالما                                        |
|                  | من سلك طريقا يطلب فيها علما سلك الله به طريقيا الى الجنبة، وإن الملائكة لتضع احتجها           |

|     | لطالب العلم رضى عنه بما يطلب، وانه ليستغفر للعالم من في السموات والارض حتى الحيتــان في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | حوف الماء، ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | هم ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دنانير ولا دراهم، ولكنهم ورثوا العلم فمن الحسذ بـــه الحسذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97  | بحظ وافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | من صافح عالمًا صادقًا فكانمًا صافح نبيا مرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.8 | من عظم العالم فانما يعظم الله عزوجل ورسوله، ومن تهاون بالعالم فانما ذلك استحقاف بـالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | عزوحل ورسوله على المسلمة المسل |
| 97  | من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه امره، ولم ياته منها الا ما كتب لـه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ومن كانت الاخرة همه جعل الله غناه في نفسه، وجمع له همله، واتته الدنيا وهي راغمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٢٣ | من نزل منزلا فليقل: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فانسه لمن يضره شيء حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | يرتحل منه ان شاء الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | من وقي شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحبيه وما بين رجليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢. | من يرد الله به خيرا يفقه في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | النظر في وحه المؤمن العالم عبادة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.8 | هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟، قالوا: لا يارسول الله. قال: فانكم ترونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤  | كذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | حل تضارون في القمر ليلة البدر؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | هل تضارون في القمر ليلة البدر؟قالوا: لا يارسول الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤  | هو احق به بالثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | واليك المصير، اللهم احعلي من اعظم عبادك عندك حظا ونصيبا من كل عسير تقسمه في هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ليوم وفيما بعده من نور تهدي به او رحمة تنشرها او رزق تبسطه او ضر تكشفه او ذنب تغفره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | و شدة تدفعها او فتنة تصرفها او معافاة تمن بها برحمتك انك على كل شيء قدير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | وعليكم بالسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الولاء لمن اعتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨٣ | وما من ادمي الا وفي راسه حكمة بيد ملك، فاذا رفع نفسه ضربه بها وقال: انْحَفْض محفضك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | له، واذا تواضع رفعه بها وقال: ارتفع رفعك الله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ياتي على الناس زمان يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، قيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | رسول الله: فاين العقول ذلك الزمان، قال:تنذ ع عقد أ. أكد إما السهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

يحمل هذا العلم من كل محلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين، وانتحال المبطلين، وتـاويل

٦.

الجاهلين.

٩,٨

يشفع يوم القيامة طبقات في للذنبين من امة محمد على: الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء

ينتظر بها وان كان غائبا

ينتظر وان كان غائبا

ج ۲۳ کا



## فهرست الابيات الشعرية

فاحرز منهم اول نصف مالــه وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا ج ۲۳ ۲۳۰ فما خال حوى الميراث عفوا وعم الميت لم ياحد فتيلا ج ۲۳ ۲۳٥ ما اهل بيت ثوى بالامس ميتهم فاصبحوا يقسمون المال والحسلالا فقالت امراة من غيرهم لهـــم اني ساسمعكم اعجوبة مسللا في البطن مني حنين دام رشدكم فاحرزوا المال حتى تعلموا الحبسلا فان يك ذكرا لم يعط عردك فالثلث حق سوى ليس ينكسره من كان يعرف قول الله اذ نـــزلا ج ۲۳ 370 سالقي على الفراض مني فريضة توهمتها باللب مني توهمسا فما تارك اذ مات عشرين درهما وعشرين دينارا عتيقا متمسا فاعطيت امراة الذي مات حقها

هنالك دينارا سواء ودرهمسا

وعشرين دينارا على ذلك يقسما

وكان جميع المال عشرين درهما

ج ۲۳ ۱۲٥

لقد حعت من ارض الحجاز مبادرا

لميراث قوم كان فيهم تفكسر

لوارثة بعملا وبعلين بعده

وبعلا ابوهم ذو الجناحين جعفر

فكان لها من قسمة المال تصف

بذلك يقضى العالم المتدبسر

5 TY FY0

فما ذات صبر على النائبات تزوجها نفر اربعـــــة

لعمرك شطرا له مريصة نقيرا ولا ركبت مفظعة فتحوز من مال كل امرء وما ظلمت واحدا منهم

الا كل شيء ما عملا الله باطل

وكل نعيم لا محالة زائل

1 . .

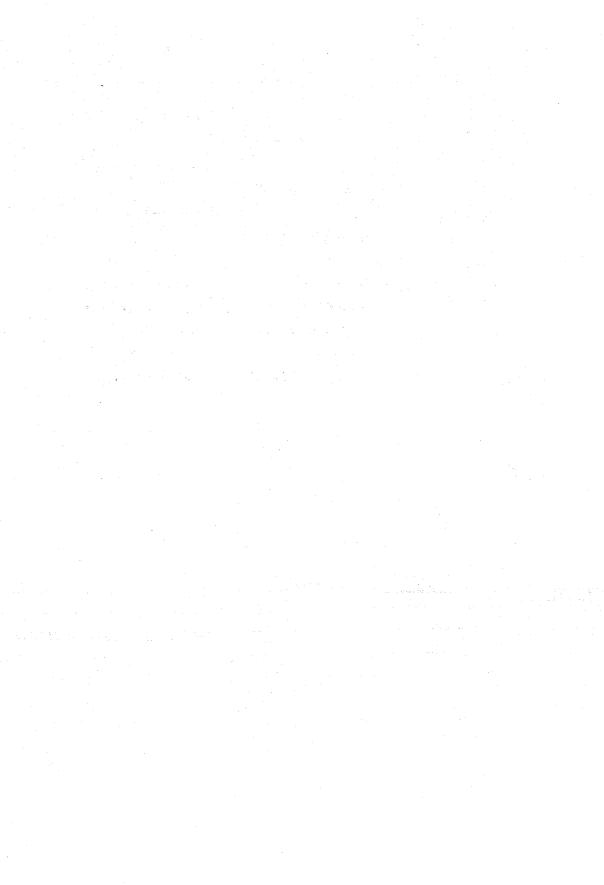

## فهرست الاعلام

| حم بن ابي اياس                                              | ج ۲۳ ۲ | ٣٨٢  |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| ابان بن عثمان بن عقان الاموي                                |        |      |
| ابراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكلب                         | ج ۲۳ ۳ | ٤٠٦  |
| ابراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو بن ابي الفياض                 | •      | 79   |
| ابن ابي حجدر - عبيد بن عمير بن ابي سلامة بن سعد الاسلمي     |        | -    |
| ابن ابي زمنين – محمد بن عبدالله بن عيسى                     |        |      |
| ابن ابي ليلي - محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي الانصاري      | •      | ·    |
| ابن الحضرمي – عمرو بن الحضرمي                               |        | _    |
| ابن القاسم – عبد الرحمن بن القاسم                           |        |      |
| بن اللبان - محمد بن عبدالله بن الحسن                        |        |      |
| بن الماحشون - عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك          |        | · .  |
| ابن المبارك – عبدالله بن واضع الحنظلي                       | •      |      |
| ابن الموّاز – محمد بن ابراهيم بن رباح الاسكندراني           |        |      |
| بن ام مکتوم – عمرو بن زائدة                                 | •      | _    |
| بن بكير – يحيى بن عبدالله بن بكير المعزومي                  |        | _    |
| ین جرموز – عمرو بن جرموز.                                   | •      | _    |
| ابن حريج – عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج الاموي             |        | _    |
| ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب بن سليمان                      |        |      |
| ابن سیرین – محمد بن سیرین                                   |        |      |
| ابن شبرمة – عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضيي الكوفي |        |      |
| ابن شداد - عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي                  |        | _    |
| بن عبدوس - محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن يشير                 |        |      |
| بن عجلان - محمد بن عجلان المدني                             |        |      |
| بن کنانه – عثمان بن عیسی<br>ابن کنانه – عثمان بن عیسی       |        | **** |
|                                                             |        | -    |
| ابن تافع – عبد الله بن نافع الصائغ                          |        |      |
| ابن هرمز – عبد الرحمن بن هرمز الاعرج المدني                 |        | _    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابنة حمزة – امامة بنت حمزة بن عبدالمطلب                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو ايوب الانصاري – حالد بن زيد بن كليب                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو الحسن القابسي - علي بن عمد بن خلف المعافري                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو الدرداء - عويمر بن زيد بن قيس الانصاري                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو الطفيل – عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن حمحش الليثي   |
| <b>Vo</b> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابو العاص بن الربيع                                            |
| TAE 17 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابو بكر الصديق - عبدالله بن عثمان                              |
| بن حزم –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابو بكر بن ابي بكر بن حزم - محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو یکر بن الجهم                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المعزومي     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو بكر عتيق بن عبدالجبار الفقيه الفرضي الصقلي                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو ثور – ابراهيم بن محالد بن ابي اليمان الكلب                 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو حازم - سلمة بن دينار                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو حنیفة - النعمان بن ثابت بن زوطی                            |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابو ذر الغفاري - جندب بن جنادة                                 |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابو رافع القبطي                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو رهم – كلتوم بن الحصين الغقاري                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الانصاري         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابو سفيان - صنعر بن حرب بن امية الاموي                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف الزهري                            |
| in the second se | ابو عبيد – القاسم بن سلام الهروي الازدي الحزاعي                |
| ting <del>a</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابو عبيدة بن الجراح - عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو عمران الفاسي - موسى بن عيسى بن ابي حجاج الغفجومي           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو قیس – عبدالرحمن بن ثابت مولی عمرو بن العاص                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو لبابة - رفاعة بن عبدالمنذر بن زبير بن زيد بن امية الاوسي   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو مرثد – كناز ابن الحصين بن يربوع الغنوي                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو موسى الاشعري - عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابو هريرة - عبدالرحمن بن صعر الدوسي                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أبو يوسف - يعقوب در اداهي رو جي اللاند ا م                     |

| چ ۲۲ ۲۷۶       | ابي بن كعب بن قيس بن عبيد                             |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| ٤٥             | احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني          |
| ع ۱۸۲ امد      | اسامة بن زيد بن حارثة الكليي                          |
|                | اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي                      |
|                | اسعد بن زرارة بن عدس الانصاري الخزرجي                 |
| Y•1            | اسماء بنت ابي بكر الصديق                              |
|                | اسماء بنت النعمان بن الاسود بن الحارث                 |
| 777 AAT        | اسماعيل بن أبي خالد الاحمسي                           |
| 7A4 YY E       | اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل الازدي (القاضي)           |
| : <u> </u>     | الاسود – ممطور السود الحبشي                           |
|                | اشهب - مسكين بن عبد العزيز بن داود                    |
| 11 YT E        | اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع                         |
| <del>-</del>   | الاعشى - عثمان بن المغيرة الثقفي                      |
| ج ۲۳ ۱۳ه       | اقليلس                                                |
|                | ام الفضل – لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية           |
| <b>-</b>       | ام حبيبة - رملة بنت ابي سفيان بن حرب بن امية الاموية  |
| 778            | ام رومان الغراسية                                     |
| <b>.</b>       | ام سلمة - هند بنت ابي امية بن المغيرة المعزومية       |
| <b>V</b> 0     | ام كلثوم بنت سيد البشر محمد 🦓                         |
|                | ام معبد - عاتكة بنت خالد الخزاعية                     |
| ۳۸۸ ۲۳ ج       | امامة بنت حمزة بن عبدالمطلب                           |
| ۸۱             | امنة بنت وهب بن عيدمناف                               |
| <b>V</b> ۳     | انس بن مالك بن النضر بن ضمضم                          |
| . <u>-</u>     | الاوزاعي – عبدالرحمن بن عمرو بن ابي عمرو              |
| 740            | اوس بن عولي بن عبدالله بن الحارث الانصاري             |
| , <del>-</del> | البحاري - عمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي |
| <b></b> -      | البرقي - ابراهيم بن عبد الرحمن بن عمرو بن ابي الفياض  |
| 777            | بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الاتصاري               |
| <del>-</del>   | الثوري - الحسن بن صالح بن حيي الهمداني                |

| 279         | ج ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حابر بن زيد الازدى البصري                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٨٢          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حبير بن مطعم بن عدي القرشي                        |
| ٤٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرير بن عبدالله بن حابر البعملي                   |
| ١٤٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جعفر بن ابی طالب الهاشمی                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>جندب بن حنادة</b>                              |
| ٧٨          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حويرية بنت الحارث بن ابي ضرار الحزاعية            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسن البصري - الحسن بن ابي الحسن يسار التابعي    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسن بن ابي الحسن يسار التابعي                   |
| 279         | ٣٣.٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحسن بن صالح بن حيي الهمداني                     |
| ٧٦          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسن بن علي بن ابي طالب                          |
| ٧٦          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسين بن علي بن ابي طالب الحاشي                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي             |
| · <b>VV</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفصة بنت عمر بن الخطاب                            |
|             | and the second s | الحكم بن عتبة الكوفي                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري                     |
| 100         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالد بن الوليد بن المغيرة المحزومي                |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حالد بن زید بن کلیب                               |
| Y 1 A       | And the second of the second o | خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الانصاري              |
| ٧٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عديجة بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية |
| 91          | ing a state of the | الخضر صاحب موسى عليه السلام                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدياغ - علي بن محمد بن مسرور العبدي              |
| ۱۷۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليي             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الراقع بن خديج بن راقع الانصاري                   |
|             | · ' · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ                      |
| 718         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رفاعة بن عبدالمتدر بن زبير بن زيد بن امية الاوسى  |
| ٧٥          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رقية بنت سيد البشر هي                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رملة بنت ابي سفيان بن حرب بن امية الاموية         |
| V 9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریحانة بنت شمعون بن زید                           |

|            | الزبير بن احمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم    |
|------------|-------------------------------------------------|
| ج ۲۳ . ۹۰  | الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي القرشي         |
| EV7 77 E   | زفر بن الهذيل بن قيس ابو الهذيل العنبري         |
|            | الزهري - محمد بن يحيى بن عبدالله بن حالد الذهلي |
|            | زونان = عبد الملك بن الحسن بن محمد بن يونس      |
| <b>1.</b>  | زيد بن اسلم العدوي                              |
| ٣٨٦ ٢٣     | زيد بن ثابت ابن الضحاك                          |
| ٠٨٣ ٢٣ ج   | ۔<br>زید بن حارثة بن شراحیل الكعب               |
| ٧٨         | زينب بنت ححش الأسدية                            |
| 177        | سالم بن عيدالله عمر بن الخطاب القرشي            |
| 377        | سباع بن عرفطة الغفاري                           |
| 777        | ستحاح بنت الحارث التميمية                       |
|            | سحنون - عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوعي       |
| 19         | سراقة بن مالك بن جعشم الكناني                   |
| TV9 YT 5   | سعد بن ابی وقاص                                 |
|            | سعد بن خيشمة بن الحارث الانصاري                 |
| 174        | سعد بن زرارة الانصاري                           |
| 177        | سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الانصاري          |
| <b>££</b>  | سعد بن مالك بن ستان بن عبيد الانصاري            |
|            | سعد بن معاذ بن النعمان الانصاري                 |
|            | سعيد بن المسيب بن حزن المحزومي                  |
| 117        | سعيد بن جبير الاسدي                             |
|            | سغيان بن سعيد بن مسروق الثوري                   |
| <b>YY•</b> | سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث الثقفي      |
| ٤٥         | سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون الهلالي       |
|            | سكينة بنت الحسين بن على بن ابى طالب             |
| 1.1        | سلمة بن دينار                                   |
| 11.        | سلیمان بن یسار                                  |
| 179        | سهل بن حنيف بن واهب الانصاري                    |

| · <b>VV</b>   | القرشية العراب المسادية | سودة بنت زمعة بن قيس بن عبدهمس العامرية   |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|               |                         | الشافعي - محمد بن ادريس بن العباس القرشي  |
| ٤٠٣           | ۲۳۰                     | شريح بن حارث الكندي                       |
| * <b>Y</b> AY | TYPE                    | شعبة بن الححاج بن الورد العتكي            |
| · <u> </u>    |                         | الشعبي – عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار    |
| 770           |                         | شقران مولى رسول الله 🕮                    |
|               |                         | صعر بن حرب بن امية الاموي                 |
| .1+1          |                         | صفوان بن سليم المدني                      |
| <b>YY</b> .   |                         | صفية بنت حيي بن اخطب الاسرائيلية          |
| -             | رسول الله 🦓             | الطاهر والطيب - عبدالله بن سيد البشر محمد |
| 707           | ۳۳ ج                    | طاووس بن کیسان                            |
| 1.0           | ج ۲۳                    | عائشة بنت ابي بكر الصديق                  |
| 19            |                         | عاتكة بنت محالد الخزاعية                  |
| <b>V9</b>     |                         | العالية بنت ظبيان بنت عمرو الكلابية       |
| 414           |                         | عامر بن الطفيل بن الحارث الازدي           |
| <b>TAA</b>    | 77                      | هامر بن شراحیل بن عبد ذي كبار             |
|               |                         | عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري  |
| ۲.٦           |                         | عامر بن فهيرة التميمي                     |
|               | الليثي                  | عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو بن ححش ا |
|               |                         | العباس بن عبدالمطلب بن هاشم               |
| , <b>**</b>   | ۳۳ ج                    | عبد الرحمن بن القاسم                      |
| ١٠٩           |                         | عبد الرحمن بن هرمز الاعرج المدني          |
| 4 . ٤         | ۲۳. و                   | عبد الله بن نافع الصائغ                   |
|               |                         | عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي            |
|               |                         | عبد الملك بن الحسن بن عمد بن يونس         |
| o A -         | ۲۳.5                    | عبد الملك بن حبيب بن سليمان               |
| ٤٠            | ۳۳ و                    | عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك      |
|               | <b>ن نصر</b>            | عبد الوهاب - القاضي عبد الوهاب بن علي بر  |
| TAY           | ۳۳ ج                    | عبدالرحمن بن ثابت مولى عمرو بن العاص      |

| 770        | ج ۲۳ | عبدالرحمن بن صحر الدوسي                         |
|------------|------|-------------------------------------------------|
| . 44       | ۲۳ ج | عبدالرحمن بن عمرو بن ابي عمرو                   |
| 701        | ۲۳ ج | عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث           |
| ٦٥٠        |      | عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري               |
| **         | ج ۲۲ | عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوعي               |
| ۲.٦        |      | عبدالله بن ابي بكر الصديق                       |
| . Y • Y    |      | عبدالله بن اريقط الليثي                         |
| ۲۲.        |      | عبدالله بن انيس بن اسعد الجهي                   |
| . •        |      | عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي              |
| 711        |      | عبدالله بن جحش بن ريابين يعمر الاسدي            |
| 770        |      | عبدالله بن حذافة بن قيس السهمي                  |
| 710        |      | عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الحزرجي |
| 98         |      | عبدالله بن سلام الاسرائيلي                      |
| ٧٤         | •    | عبدالله بن سيد البشر محمد رسول الله 🕮           |
| 708        | ۲۳ ج | عبدالله بن شيرمة بن الطفيل بن حسان الضبي الكوفي |
| <b>TAA</b> | ج ۲۳ | عبدالله بن شداد بن الحاد الليثي                 |
| * ****     | 4 E  | عبدالله بن عباس بن هاشم بن عبدمناف              |
| . 44 8     | ج ۲۳ | عبدالله بن عمر بن الخطاب                        |
|            |      | عبدالله بن عمر بن غام القيرواني                 |
| 777        | ج ۲۳ | عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب           |
| * .        | ۲۳ ج | عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي         |
|            | ۲۳۶  | عبدالله بن واضح الحنظلي                         |
| 171        |      | عبدالملك بن عبدالعزيز بن حريج الاموي            |
| 190        | ۳۳ ج | عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص الاموي  |
| • •        | ٣٣ ج | عبدالوهاب بن بخت                                |
| 777        |      | عبيد بن عمير بن ابي سلامة بن سعد الاسلمي        |
| ۲1.        |      | عبيدالله بن الحارث بن عمرو بن خالد الجعفي       |
| 471        |      | عتاب بن اسيد ابن ابي العيص ابن امية الاموي      |
| 141        |      | عثمان بن ابي العاص الثقفي الطائفي               |

| عثمان بن اسحاق بن خرشة القرشي                 |      |                                       |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| عثمان بن المغيرة التقفي                       | ج ۲۳ | 47                                    |
| عثمان بن عقان بن ابي العاص                    | ج ۲۳ | YY                                    |
| عثمان بن عیسی                                 | ج ۲۳ | ٣٤٨                                   |
| عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد الاسدي      |      | Y • A                                 |
| عطاء بن يسار المدني                           | ج ۲۳ | 70.                                   |
| عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المعزومي |      | 110                                   |
| علقمة بن قيس بن عبدالله النجعي                | ج ۲۳ | ٤٠٦                                   |
| علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب                  | ج ۲۳ | ٤١                                    |
| علي بن الحسن الدواحي                          |      |                                       |
| علي بن محمد بن حلف المعافري                   |      |                                       |
| علي بن محمد بن مسرور العبدي                   | ج ۲۳ | 1 2 7                                 |
| عمر بن الخطاب العدوي                          | ج ۲۳ | **                                    |
| عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم            | ج ۲۳ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي          | ج ۲۳ |                                       |
| عمرو بن امية بن حويلد بن عبدالله              |      | ۲۲.                                   |
| عمرو بن الحضرمي                               |      | 717                                   |
| عمرو بن العاص بن واثل السهمي القرشي           |      | 770                                   |
| عمرو بن جرموز                                 |      | . 110                                 |
| عمرو بن زائدة                                 |      | 715                                   |
| عمرو بن عوف الاتصاري                          |      |                                       |
| العور بن جعدة بن معاذ بن عمرو بن مدلج الكناني | ج ۲۳ | 471                                   |
| عوف بن ابي حميلة الاعرابي                     |      |                                       |
| عويمر بن زيد بن قيس الانصاري                  | ج ۲۳ | ٤٧٦                                   |
| عيسى بن دينار القرطبي                         |      |                                       |
| عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي             | ج ۲۳ | ۳۸۷                                   |
| عيينة بن حصن بن حذيفة بن لوذان الفزاري        |      | ۲۲۳                                   |
|                                               |      |                                       |
| غالب بن عبدالله الكتاني الليثي                |      |                                       |
|                                               |      |                                       |

| الب بن عبدالله بن مسعر الكلب                                         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| اطمة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمية                          | 1 7 7       | ١                 |
| اطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية                                    |             |                   |
| اطمة بنت قيس بن عالد القرشية                                         | ۱۳۱         | ١                 |
| اطمة بنت قيس بن خالد القريشية                                        |             |                   |
| غضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي                           | 740         |                   |
| نمقيه البويطي – يوسف بن يحيى                                         | _           |                   |
| قاسم ابن الني 🕮                                                      | ٧٤ -        |                   |
| قاسم بن سلام الهروي الازدي الحزاعي                                   | 127         | 4                 |
| قاسم بن محمد بن قاسم بن یسار ج ۲۳                                    | <b>7</b> 00 | ٣                 |
| بيصة بن ذؤيب الخزاعي                                                 |             |                   |
| يس بن ابي حازم البعلي                                                | د ه ځ       | ·                 |
| كرز بن جابر الفهري القرشي                                            | Y 1 1       | 4                 |
| كعب بن عمير الغفاري                                                  | 777         | ۲                 |
| قعب بن ماتع الحميري - كعب الاحبار                                    | 98          |                   |
| تلثوم بن الحصين الغفاري                                              |             | ', J              |
| تلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحرث الانصاري                       |             |                   |
| ثناز ابن الحصين بن يربوع الغنوي                                      |             |                   |
| ابة بنت الحارث بن حزن الهلالية                                       | ٧٨          | •                 |
| يد بن عامر بن مالك الجعفري                                           | ۲.,         | ۲.                |
| لیث بن سعد بن عبدالرحن                                               | 127         | 7                 |
| يلى بنت الخطيم بن عدي الانصارية                                      | ٠           | Y <sub>al</sub> ' |
| ارية القبطية                                                         | ٧٥          |                   |
| الك بن انس بن مالك الاصبحي                                           | <b>77</b>   | ٠.,               |
| ناعة بن مرارة بن سلمي                                                | 777         | 1                 |
| نزز المدلجي - العور بن حمدة بن معاذ بن عمرو بن مدلج الكناني          | -           |                   |
| مد بن ابي يكر بن محمد بن عمرو بن حزم ج ٢٣ ه                          | 740         | ٦                 |
| سمد بن ادریس بن العباس القرشي هم ۲۳ ۹                                | 04          |                   |
| مد بن ابراهیم بن رباح الاسکندرانی همد بن ابراهیم بن رباح الاسکندرانی | 44          |                   |
|                                                                      |             |                   |

| AY          | ج ۲۳                                  | محمد بن ابراهیم بن عبدوس بن بشیر                              |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             | ج ۲۳                                  | محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي                  |
| , the       | ج ۲۳                                  | محمد بن الحسن بن فرقد                                         |
| 1.1         | . <u>.</u>                            | محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي                             |
| TAE         | ج ۲۳                                  | محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوعي                         |
|             | ج ۲۳                                  | المحمد بن شيرين                                               |
| . ٣٨٨       | ج ۲۳                                  | محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي الانصاري                       |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي الانصاري                        |
| 717         | ج ۲۳                                  | محمد بن عبدالله بن الحسن                                      |
|             |                                       | محمد بن عبدالله بن عيسى                                       |
|             |                                       | محمد بن عمملان المدني                                         |
| 707         | ج ۲۳                                  | محمد بن مسلمة بن سلمة الانصاري                                |
| ٤٥          | 1                                     | محمد بن يحيى بن عبدالله النهلي النيسابوري                     |
| 704         | ج ۲۳                                  | محمد بن يحيى بن عبدالله بن معالمد الذهلي النيسابوري           |
| £Y          | ے ۲۳                                  | محمد عبد الله بن ابي زيد عبد الرحمن النفزيّ                   |
| EAY         | ج ۲۳                                  | مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية                           |
| 673         | ج ۲۳                                  | مسروق بن الاحدع بن مالك الهمداني الوادعي                      |
|             | ج ۲۳                                  | مسکین بن عبد العزیز بن داود                                   |
|             | ج ۲۳                                  | مطرف بن عبد الله بن يسار الهلالي                              |
| ٤٧٦         | ج ۲۳                                  | معاذ بن حيل بن عمرو بن اوس الانصاري الخزرجي                   |
| · EAY       | ج ۲۳                                  | معاویة بن ابی سفیان صنعر بن حرب                               |
| ). <b>\</b> | — .<br>                               | معن بن عيسي بن يميي الاشجعي                                   |
| ١٣٦         | ج ۲۳                                  | المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المعزومي.                     |
| <b>TA</b> 0 | ج ۲۳                                  | المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي                       |
|             |                                       | المغيرة بن عبدالرحمن المعزومي                                 |
| ٤٠٦         | ج ۲۳                                  | المغيرة بن مقسم الضي                                          |
|             | _                                     | المقداد بن الاسود - المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة |
|             | , J                                   | مليكة بنت داوود الليثية                                       |
|             |                                       | ممطور السود الحبشي                                            |

Y . A

744 77

٧٨

\_

5 Yr . YY

128

**777** 777

77

189

ج ۲۳ ه۸۳

710 77 5

79 YF E

747 YY E.

797 YF

7.9 YTE

موسى بن عقبة بن ابي عياش الاسدي موسى بن عيسى بن ابي حجاج الغفجومي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية

نافع بن زیاد

النجعي - المغيرة بن مقسم الضيي

النعمان بن ثابت بن زوطي

هارون الرشيد

هزيل بن شرحبيل الاودي الكوفي

هند بنت ابي امية بن المغيرة المحزومية

یحیی بن زکریا بن ابراهیم بن مزین

يميى بن سعيد بن قيس الانصاري

يحيى بن عبدالله بن بكير المعزومي

يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني

يحيى بن يحيى بن كثير القرطبي

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري

يرسف بن يحيى

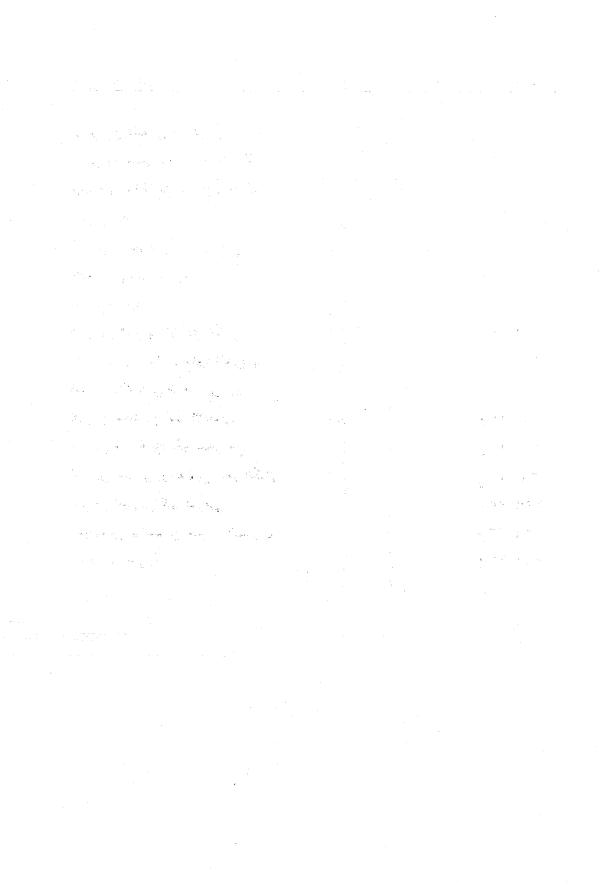

## فهرست الالفاظ الغريبة المشروحة

| الارش         | 7.               | التولية           | 174   |
|---------------|------------------|-------------------|-------|
| الاستهلال     | 757              | البحاصة           | 197   |
| اشتمال الصماء | A£Y              | اصول حساب الفرائض | 277   |
| ग्राह्म       | 1.9              | الاقرار           | ٥٧٣   |
| اكف           | ٨٤٨              | الامهق            | 727   |
| الاندر        | ٨٢٢              | الأيمان           | ٧٠٢   |
| البراز        | ۸۳۲              | الولاء            | ٥٨٢   |
| البندق        | 981              | البواسق           | ۱۲۲   |
| بيع البتل     | ١٥٦              | التغابن           | ٦٨    |
| الجسم         | 147              | الولاء للكبر      | ٥٨٥   |
| البيمار       | ٧٤٣              | البدلاهق          | 981   |
| الحنس         | ۸۷۲              | البجوهر           | 7.8.1 |
| الحادث        | ٦٧٨              | الحجب             | ٤١٨   |
| الحذف         | 989              | الخبس             | 109   |
| الختثى        | 777              | الدملج            | ALY   |
| الذيحة        | <b>A &amp; 9</b> | الرحا             | ۸۲۸   |
| الرد          | 100              | السبط             | 711   |
| السفساف       | 979              | السكيت            | ΑYŧ   |
| الشخوص        | 78               | الشفعة            | 77    |
| الصقب         | 47               | العول             | 2 2 9 |
| الطيرة ِ      | ٨٥٤              | العبد الماذون له  | ۱۸۹   |
| عتق السائبة   | ٥٩٧              | العرصة            | ٣٢    |
| العرض         | ٦٧٨              | العصبة            | 79.   |
| الغرة         | ጓέሖ              | المغرل            | 777   |
| الغمص         | 914              | الاكتراء          | 77    |
| القافة        | ٦٧٠              | القسم             | 781   |

| القطط        | 754 | الادم    | 727 |
|--------------|-----|----------|-----|
| القلد        | 772 | الكبر    | ۸۷۲ |
| الكراء       | 77  | الكلالة  | ۳۷۸ |
| لباس القباطي | ٨٤٣ | اللقوة   | 189 |
| المخالعة     | 199 | المديان  | ١٣٤ |
| المساقاة     | 77  | المساومة | 77  |
| مصاقب        | ١٨٩ | المعاقدة | ٦   |
| المقارض      | 44. | العاشر   | 917 |
| المكاتب      | 149 | المكس    | 917 |
| المناسخة     | ٥٢٧ | المواريث | ۳٦٧ |
| النقض        | 78  | الودي    | 177 |
| الوزغ        | ٨٥٩ | المفاوض  | 77. |